د. عَالِيَّ بِنْ حُرُود الْمُرْجِ

كتابُ تُرجم لأكثرمن ثلاثين لغة

# المنح العِلِيّة فِيكَانِ مِن هُمْ المُمْ مُن المُمْ المُمُ المُمْ المُمُمُ المُمْ المُمُ المُمْ المُمْ المُمُمُ المُمْ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُ المُمُمُ المُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ المُمُ الم



عرضُ لسنن وهدي النبي الله منامه من استيقاظه إلى منامه مقرونة باللفتات العلمية والأدلة الشرعية

قـــدُم لـــه فضيلة الشيخ أد. **خالد بن علي المشيقح** 

الطبعة 23





*\*co*woź÷onoż<u>żowoź-</u>conoż<u>żowoź-</u>conoż-<u>cowoź-</u>conoż-cowoź-

عنوان المصنف: المنح العلية في بيان السنن اليومية تسأليسنف: عبيد الله بن حمود الفريح رقسم الإيداع: ٢٠١٧/٢٦٥٧٩ الترقيم الدولي: ٧-٢٠١٠ م٠٤ -٩٧٨ -٩٧٨

جميع المحقوم كمفوض الطبعة الثالثة والعشرون (٢٠٢٢هـ -٢٠٢٢م)

\*OXOXIVES: CXOXIXOXOXIVES CXIVES CXIV



للنشير والتؤزيس

المملكة المُعَرَبِيَّةِ الشِّعُودِيَّةِ راترا مِنْ رَسَاعِ الشِيودَدِيِ العَامِ رشَرُوت النفق الِلِيَاعَ وَالْمَدَابَةِ الْمَلِكَةَ الْمَدَابَةِ الْمَلْكَةَ الْمَدَابَةِ الْمَدَّانِ الْمَدَالِهُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَّالِ اللَّهُ الْمَدَالِةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُدَالِةِ الْمُدَالِقِينَ وَالْمَدُ الْمَدَّالِةِ الْمُدَالِقِينَ وَالْمَدُ الْمَدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُلِلِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمَدُ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَالْمُدَالِقِينَ وَاللَّهُ وَلِينَ وَاللَّهُ وَلِيلُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ



# مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد قرأت في هذا المؤلف للشيخ: عبد الله بن حمود الفريح [المنح العليَّة في بيان السنن اليومية].

فقد ألفيته مؤلفًا مفيدًا عمل على استقصاء السنن اليومية الفعلية والقولية في الليل والنهار المنفردة والتابعة لغيرها مما ثبت بالدليل.

فجزاه الله خيرًا، ونفع بمؤلفه آمين، وبالله التوفيق.

کھ ڪتبه د. خالد بن علي المشيقح





- LETE/11/4









الحمد لله الذي امتن على عباده بعظيم العطايا والهبات، وأرشدنا إلى خيري الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، دعا لتوحيد الله تعالى وفرائضه، وبيّن سنته قولًا وعملًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

إليك - أخي القارئ - الطبعة الجديدة من هذا الكتاب والتي عملت فيها على تصحيحات يسيرة لبعض الأخطاء المطبعية السابقة، مع إضافة سنية قراءة سورة الإخلاص كل ليلة، والكلام على ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الذَّرْدَاءِ، وأبي ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ الله يَ عَنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «ابْنَ آدَمَ ارْكُعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»، وإنني أحمد الله تعالى على تعدد طبعات هذا الكتاب، حيث طبع الكتاب في عدة دُوْرٍ في الوطن العربي، وبلغت ترجماته لأكثر من ثلاثين لغة حول العالم، وهذه هي الطبعة العشرون للكتاب الذي أرجو برَّه وذخره يوم لقاء الله تعالى، كما أنني أرجو ثوابه لكل من شاركني فيه برأي أو توجيه، أو طباعة، أو ترجمة، أو فكرة، أو تدريس له، أو دلالة عليه، أو نشر شيء منه، والله تعالى أسأل أن يجعله من العلم النافع المورث للعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کھ کتبه د. عبد الله بن حمود الفريح ۱۱٬۲۲/۷/۱هـ



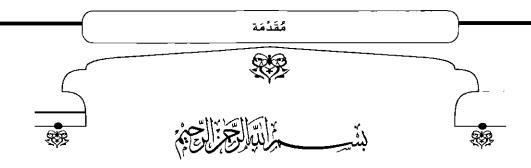

#### مُقَدِّمَة

الحمد لله القائل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ اللّهَ كَذِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمَ الْلَّخِر وَذَكْر اللّهَ كَثِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وحيين حملة من أرسل لنا خير رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وهيّا للوحيين حملة من الصحابة، ومن تبعهم من السّلف الذين حملوهما، وأوصلوهما بأقوالهم، وما سطّره التاريخ من أفعالهم، فكانوا خير حامل لخير محمول، فجاءت نماذجهم مُشرقة، ومعبّرة عن حُبّهم لنبيّهم ﷺ.

ثُمَّ الصَّلاة والسَّلام على خير الورى، من بلغت سُنَّتُه الخليقة والأُلى، وخير من صلى وصام ودعا، وخير من بيَّن لأمته طريق الهدى، فتركها على محجة بيضاء نجا بها كلُّ من سمع ووعى، صلَّى الله عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدِّين. ثم أمَّا بعد...

# أخي القارئ:

أَسْطُرٌ وصفحات، فيها سُنَنٌ وعباداتٌ، سُنَنٌ مأثورة، وعباداتٌ مجهولة ومعلومة، وأخرى مهجورة، إنها مِنَحٌ من الله \_ جَلَّ في علاه \_ لهذه الأمَّة، ليستزيدوا من الطاعات، وهي مِنَحٌ، لما فيها من مضاعفة الأجور التي لم تكن للأمم السَّابقة، منحها جلَّ وعلا هذه الأمَّة، ﴿ واستودع فيها ثمرات عظيمات لمن سارع إليها، فهي مِنَحٌ عالية الفضل، ﴿



# المِنهَ العَليَثَ في سيان السُّبَرَ الدَّهَ عَلَيْثَ في سيان

جليلة القدر، عظيمة الثمرة، اقترح عليَّ كتابتها أحدُ الإخوة الفضلاء - جزاه ربي خير الجزاء \_ وكان دافعًا لي في تسطيرها سببان رئيسان:

أولهما: ما يمجَّ سمع كل مسلم، ويحزن قلب كل موحِّد، ويبكي عين كل مُحِب لخليل الله نبينا على حينما ينال منه، سواء بمقالات مسيئة، أو رسومات ساخرة أو غيرها من أساليب الاستنقاص والاستهزاء من أعداء الأمة والتي تطالعنا بين وقت وآخر، والدفاع عن حقَّ رسول الله على كل الأمَّة حتى يُردُّ حقُّه عَلَى .

# ﴿ ومِنْ أهم أنواع الدِّفاع عنه:

الدِّفاع عن سُنَّته، وإظهار أخلاقه على التي شوَّهها البعض، والتعريف بهديه والحث على تطبيقه بنشر الكتب في ذلك، وأولى النَّاس تطبيقًا لهديه على والمسارعة لسُنَّته هم أهل دينه، فإنَّ من يردِّ عن عِرض النبي عَيَّة بقوله ينبغي أن يكون من أحرص الناس على الامتثال لأوامر النبي عَيَّة وهديه، وتطبيق سُنَنِه بفعله أيضًا، فيحيي سُنَّة النبي عَيِّة في نفسه، وفي مجتمعه، وبين أهله وأولاده، وطلابه، وإخوانه.

والسبب الثاني: هو ما يشهده واقعنا اليوم من التفريط في سُنّة النبي على وامتثالها، بِحُجة أنها مما يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ولو تبعت ـ أخي القارئ ـ سُنّة النبي على لما وجدت فيها أن الصحابة ـ في غالب أمرهم ـ يُفرِّقُون في الأوامر بين الواجبات، والمستحبات من حيث السؤال والتطبيق، بل هم أحرص الناس على الخير، وأشدهم أسفًا لفواته ولو كان نافلة، بينما في واقعنا تجد من يعرف فضائل عديدة، ولمبمة وعظيمة في سُنن كثيرة عَلِمها ولم يعمل بها، ولو لمرَّة واحدة، ولربما في رأيت من تظهر عليه مظاهر الصَّلاح والاستقامة، وحُبُّ الخير، ويُرى



مفرّطًا في كثير من السُّنن بل جُلِّها!! فلا تجد سُنَّة النبي عَلَيْ ظاهرة عليه في سَمْتِه، وأخلاقه، وتعامله، وعبادته، بل ربما كان هذا شأن بعض مَنْ طَلَبَ العلم وحَرِص عليه، ثم تراه متراجعًا في عمله وحرصه على السُّنَة، مع معرفته بكثير من المسائل العلميَّة، والسُّنن النبوية، ولئن كان السلف يعرِّفون العلم: بالخشية التي تورث زيادةً في الطاعات، والعبادات، والحرص عليها، فما مدى تأثير عِلْمِنا، ومعرفتنا بالخلاف، وأدلة كثيرة من المسائل، في تطبيق كثير من السُّنن والعبادات؟

قال أحدهم لآخر يستكثر من العلم ولا يعمل: «يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟!

ولقد كان السَّلَف وَ يَلْمُون من يعلم ولا يعمل، وكذا من يجمع العلم بلا عمل، ولمَّا بكَّر أصحاب الحديث مرَّةً على الأوزاعي التفت إليهم، فقال: «كم من حريص، جامع، جاشع ليس بمنتفع، ولا نافع»، ولممّا رأى الخطيب البغدادي وَ الله كثرة من يهتم برواية الحديث، وحفظه، مع قِلَّة العمل، ألَّف رسالة قيِّمة، عنوانها: «اقتضاء العلم العمل».

فما تقدَّم هو حال كثير منَّا، ولا أنكر أنَّ هناك نماذج مشرقة في واقعنا، لكن مظاهر التفريق بالسُّنَّة كثيرة، وتأمل ـ أخي المبارك ـ ما سيأتي من بعض النَّماذج للرَّعيل الأول ـ الذين اقتربوا من سُنَّة النبي عَيَّة حسًا وعملًا ـ ومن تبعهم من السَّلَف ـ رحمهم الله جميعًا، وهي كثيرة في هذا الباب، ولكن ذكرت في التمهيد بعضها، لعلَّ فيها ما يستنهض هِمَّتي وهِمَّتك، لتطبيق السُّنَّة.

أسأل الله \_ تعالى \_ بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلى، أن يجعلني ﴿ وإياك مِمن يتبعون السُّنَّة، ويتمسكون بها في أقوالهم، وأفعالهم، وجميع ﴿



أحوالهم، إنَّهُ ولي ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

کے کتبہ الفقیر إلی عفو ربہ:

د. عبد الله بن حمود الفریح
(۱)E-mail:a0504975170@hotmail.com



<sup>(</sup>۱) أقيمت على مادة هذا الكتاب دورات ومسابقات في محاضن تربوية، فمن أراد نماذج أسئلة المادة وإجاباتها؛ فليتواصل مع بريد المؤلف.

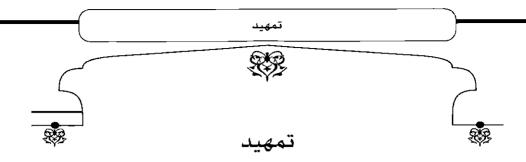

# ﴿ معنى السُّنَّة؛

السُنَة في الأصل، هي: كل ما أُضيف للرسول ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقِيَّة، أو خُلُقِيَّة، هذا هو معنى السُنَّة، ففي الأصل هي: الطريقة، ومنه قول النبي ﷺ: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِدِ» (١)، فكل ما كان على طريقته ﷺ فهو من سُنَّته، فقد يكون المأمور به في سُنَّته مستحبًا، أو واجبًا حسب ما تقتضيه الأدلة.

ثُمَّ شاعَ عند المتأخرين أنَّ السُّنَة هي بمعنى: المستحب، والمندوب، وهو الذي جرى عليه عمل أهل الأصول، والفقه، وهذا المعنى هو المراد في هذه الورقات، فالسُّنَّة على هذا المقصود: هي ما أمر بها الشَّارع ليس على وجه الإلزام، وثمرتها: أنه يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها.

# ﴿ نماذج من حرص السلف على السُّنَّة:

١ ـ روى مسلم في «صحيحه» حديث النَّعمانِ بنِ سَالم عَنْ عَمْرِو بنِ أَوْسِ رَفِيْتِهُ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً،
 أَوْسِ رَفِيْتِهُ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٤٦٠٧)، والترمذي برقم (٢٦٧٦)، وصححه في «صحيح الجامع» (١/٤٤٩) من حديث العرباض بن سارية ﷺ.



## المِنْ فَعُ الْعُلَيْمُ فِي سِين السُّبَرِ الْبَوْمَيْمُ

تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ» (١١).

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. وَقَالَ عَنْبَسَةُ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ».

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ».

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: "مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ".

٢ - حديث على رضي الرّحى في يَدِهَا، وَأَتَى النّبِي عَلِي رَضِي الْمَا فَالْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النّبِي عَلِي اللّهِ الْخَبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءٍ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ إلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ: النّبِي عَلَيْهِ إلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَه بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «عَلَى مَكَانِكُما» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُعَلِّمُكُما خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُما؟ إِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما، أَنْ تُكَبِّرا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدَاهُ ثَلَاثِينَ، فَهُو خَيْرً أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدَاهُ ثَلَاثِينَ، فَهُو خَيْرً لَكُمَا مِنْ خَادِم» (٢).

في روايَّة: قال عليُّ رَهُ اللَّهُ: «مَا تَرَكْتُهُ مِنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قِيلَ لَهُ: وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ»(٣).

ومعلومٌ أنَّ ليلة صِفِّين ليلة دارت فيها معركة، كان عليٌّ رَفَّيَّة قائدًا فيها، ومع ذلك لم ينشغل عن هذه السُّنَّة.

٣ ـ كان ابن عمر ﴿ يُصلِّي على الجنازة، ثم ينصرف، ولا يتبعها

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٥٣٦٢)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٧٠٥)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

ظانًا أنَّ هذا هو كمال السُّنَّة، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباعها حتى تُدفَن، فلمَّا بلغه حديث أبي هريرة رَفِيُّة ندم على فوات السُّنَّة، وتأمَّل ماذا قال؟!

عن عَامِر بن سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَالًا ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ المَقْصُورَةِ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ : أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ! «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ مَا يَقُولُ ! «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ؟» .

فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى المَسْجِدِ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ" (١).

قال النووي تَظْلَفُهُ: «وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأشف على ما يفوتهم منها، وإن كانوا لا يعلمون عِظَم موقعه»(٢).

 <sup>(</sup>٣) الخذف هو: رمي الإنسان بحصاة، أو نواة ونحوهما، يجعلها بين أصبيعيه السبابتين، أو الإبهام والسبابة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٣٢٤)، ومسلم برقم (٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) «المنهاج» (۷/ ۱۵).

#### المِنهُ العَلَيْمَ فِي سِن السُّهُ مَن المَوْمَيِّمُ المُعَالِقُ مَيَّمُ المُعَالِقُ مَيَّمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

"إِنَّها لا تَصيدُ صيدًا، ولا تَنْكَأُ عَدُوَّا، وَلكِنَّها تَكْسر السِّنَّ وَتَفْقَأُ العَيْنَ»، قَالَ: فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخذِفُ لا أُكلِّمُكَ أبدًا»(١٠).

والنَّماذج في حفاظهم على السُّنَّة وتعظيمها كثيرة، ولا عجب، فقد كانوا أحرص الناس على الخير، وهكذا تأثَّر بهم مَن بعدهم من السلف والقرون المفضلة، وأصبح التأريخ يُسَطِّر لنا ممن تبع أولئك الرجال في التمسك بالسُّنَّة نماذج تُشجِّع النفس على الحرص على السُّنَّة واقتفائها.

فهذا الإمام أحمد كَثِلَتْهُ وضع في كتابه «المسند» فوق أربعين ألف حديث، وعمل بها كلها، فقال: «ما تركت حديثًا إلا عملت به»، ولمَّا قرأ: أنَّ النَّبِي ﷺ احتجم، وأعطى أبا طيبة الحجَّام دينارًا، قال: «احتجمتُ، وأعطيت الحجَّام دينارًا»، والدينار: أربعة غرامات وربع من النَّهب، لكن لأجل تطبيق الحديث بذلها الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ، والنماذج في هذا الصَّدد كثيرة.

نسأل الله أن يُحيي سُنَّة نبينا ﷺ في قلوبنا، لتنال من الفضائل، والمِنَح، والقُرْبِ من الله ﷺ ما استودعه في سُنَّة نبينا ﷺ، فباتباع السُّنَّة ينال الإنسان شرف المتابعة، ونور القلب وحياته.

قال ابن القيم كِلِنَهُ: «قال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السُّنَة نوَّر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره، وأفعاله، وأخلاقه»(٢).

وقال أيضًا: «ترى صاحب اتّباع الأمر والسُّنّة قد كُسي من الرَوح، والنور وما يتبعهما من الحلاوة، والمهابة، والجلالة، والقبول ما قد

نه (۲) «مدارج السالكين» (۲/ ٦٤٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٤٧٩)، ومسلم برقم (١٩٥٤).

حُرِمه غيره، كما قال الحسن: إن المؤمن من رُزق حلاوةً ومهابة»(١).

# ﴿ من ثمرات اتباع السُّنَّة:

لاتِّباع السُّنَّة - أخى الحبيب - ثمراتٌ كثيرةٌ منها:

الوصول إلى درجة المحبة، فبالتقرب لله و النوافل تُنالُ
 محبة الله و العبد.

قال ابن القيم كَثْلَتْهُ: «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرًا وباطنًا، وصدَّقته خبرًا، وأطعته أمرًا، وأجبته دعوةً، وآثرته طوعًا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنَّ، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورًا فلست على شيء»(٢).

٢ ـ نيل معيَّة الله ـ تعالى ـ للعبد، فيوفقه الله ـ تعالى ـ للخير، فلا يصدر من جوارحه إلَّا ما يرضي ربه في الأنه إذا نال المحبة نال المعيَّة.

٣ ـ إجابة الدعاء المتضمَّنة لنيل المحبة، فمن تقرَّب بالنوافل نال المحبة، ومن نال المحبَّة نال إجابة الدُّعاء.

#### ويدل على الثمرات الثلاث:

حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِنْكِي مِشَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا مَنْتُ شَعْهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي



 <sup>«</sup>اجتماع الجيوش الإسلامية» (١/٨).

<sup>(</sup>٢) «مدارج السالكين» (٣/ ٣٧).

#### المِلْ عَمَّةُ الْعُلَيْمَ فِي سِيانِ السِّينَ اليَّوْمَيْمَ الْ

يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»(١).

٤ - جبر النَّقص الحاصل في الفرائض، فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خَلَل.

ويدل عليه: حديث أبي هريرة و الله عليه عمله من عمله صلائه، فإن يقول: «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائه، فَإِنْ صَلَّعَهُ، فَإِنْ مَسَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسر، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسر، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيءٌ، قَالَ الرَّبُ عَلَى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكمَّل بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الفَريضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (٢٠).

• حياة القلب كما تقدَّم، فالعبد إذا كان محافظًا على السُّنَة كان لما هو أهم منها أحفظ، فيصعب عليه أن يفرِّط بالواجبات أو يقصر فيها، وينال بذلك فضيلة أخرى، وهي: تعظيم شعائر الله على -، فيحيا قلبه بطاعة ربه، ومن تهاون بالسُّنَن، عُوقب بحرمان الفرائض.

٦ - البعد والعصمة من الوقوع في البدعة؛ لأنَّ العبد كلما كان متبعًا لِمَا جاء في السُّنَة كان حريصًا ألَّا يتعبد بشيء إلا وفي السُّنَة له دليل يُتَّبع، وبهذا ينجو من طريق البدعة.

وللحفاظ على السُّنَّة ثمرات كثيرة، قال ابن تيمية تَخْلَتْهُ: «فكل من

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٩٤٩٤)، وأبو داود برقم (٨٦٤)، والترمذي برقم (٤١٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١/ ٤٠٥).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲۵۰۲).

اتبع الرسول عَلَيْ فالله كافيه، وهاديه، وناصره، ورازقه وقال الميذه ابن القيم لَخُلِله: «فمن صحب الكتاب والسُّنَّة، وتغرَّب عن نفسه وعن الخلق، وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب (٢).

# ﴿ قبل الشروع في المقصود:

أخي القارئ: وقبل الشروع في المقصود، وعرض ما تيسر لي جمعه من السُّنَ اليومية، أفيدك بما يلي:

أولًا: جمعتُ في هذه الورقات كل ما تتبعته من السُّنَنِ السُّنَنِ عمدًا للخلاف في ثبوتها؛ لضعف اليومية، وقد أُغفل بعض السُّنَنِ عمدًا للخلاف في ثبوتها؛ لضعف دليل، أو لخلاف في فهم الاستدلال على السُّنَّة، وقد حرصتُ على تقييد ما صحَّ به الخبر من السُّنَّة النبويَّة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيَّة.

ثانيًا: هناك من السُّنن التي تتبع الأحوال، أو الأماكن، أو الأزمان، تُعدُّ لأشخاص من السُّننِ اليومية بخلاف غيرهم، لم أذكرها عمدًا؛ لأنَّ غالب النَّاس لا تتكرر عليهم، فمثلًا: من كان في مكة، أو المدينة فإنه يستطيع كل يوم أن يزور المسجد الحرام، أو النَّبوي، ويُصلِّي فيه فينال مضاعفة الصلاة، وكذا هناك بعض السُّنن لا تكون إلَّا للأئمة أو المؤذنين، ونحو ذلك من السُّنن التي تتعلَّق بأمر معيَّن، ربما لا تتأتَّى لكثير من الناس، وهناك سُنن تختلف باختلاف الحال: كالزيارة الأخوية في الله ـ تعالى ـ، وعبادة التفكُّر، والشُّكر، وعيادة المريض، والصلاة على النبي يَكِيُّ، وزيارة المقابر، وصِلة الرَّحم، وطلب العلم، والصدقة، على النبي يَكِيُّ، وزيارة المقابر، وصِلة الرَّحم، وطلب العلم، والصدقة،



<sup>(</sup>١) «القاعدة الجلبلة» (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۷).

#### المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِين السِّبِيزَ الْيَوْمَيْنَ

وسُنَن الاغتسال ونحوها من السنن التي أغفلتها عمدًا؛ لعدم الجزم بأنها سُنَن يومية، مع استطاعة العبد الإتيان بها متى شاء من أيامه، ولكن كما سبق حرصتُ على الذي يتكرر في اليوم والليلة.

ثالثًا: اعلم - أيُّها المفضال - أنَّ اتِّباع هديه ﷺ يشمل اتِّباع أخلاقه، وتعامله، وأدبه مع ربه - تعالى - ومع سُنَّته، ومع الناس، فلا تَغْفل - أيُّها المبارك - عن هذا المطلب المهم، فالأخلاق عماد مهم يحتاجه واقعنا اليوم كثيرًا.

نسأل الله ـ سبحانه ـ أن يهدينا لأحسن الأخلاق، ويصرف عنَّا سيئها.

\* واعلم أنَّ التقرُّب لله \_ تعالى \_ بالفرائض مقدَّم على النوافل وأعظم أجرًا، فالله عَلَى يقول: «وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».

رابعًا: إنني أخاطب بهذه السُّنَن نفسي المقصرة، لأنفعها بعرض السُّنَن اليومية أمام عينيَّ، فيما كنت مقصرًا فيه؛ لأحمِلَها على الإصابة من هذه السُّنَن، والمحافظة على هدي النبي ﷺ، ومن ثمَّ نفع إخواني، وحثهم على اقتفاء هدي المصطفى ﷺ.

فبادر أخي لاغتنام العمر، قبل حلول الأجل، وانقطاع الأمل، بالاستكثار من السنن وصالح العمل؛ لتحمد العاقبة يوم اللقاء، بعظم الجزاء، في دار البقاء، لحسن اقتفائك الأثر، باتباع هدي سيد البشر علية.

وأخيرًا... أوصيك أخي في تعاملك مع السُّنَن بوصيتين ذكرهما الله تعالى \_:

الأولى: لا تدع سُنَّة من السُّنَن إلَّا وقد كان لك منها نصيب، ولو له لمرة واحدة.



قال النووي لَيُخْلَقُهُ (۱): «اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرَّة واحدة، ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا، لحديث: «إِذَا أَمَرْتُكُم بشيءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ (۲).

والثانية: إذا أنعم الله عليك بطاعة، وكنت من أهلها المواظبين عليها، وفاتت عليك يومًا، فحاول أن تأتي بها إن كانت مما تُقضى، فإنَّ العبد إذا اعتاد على التفويت وتساهل فيه ضيع العمل.

يقول النووي تَظَلَّتُهُ في فائدة قضاء الذِّكر: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذِّكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهار، أو عقب صلاة، أو حالة من الأحوال ففاتته، أن يتداركها، ويأتي به إذا تمكَّن منها، ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها"(").

أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يتبعون هدي النبي على ظاهرًا وباطنًا، ويقتفون أثره ويحشرون في زمرته، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.





<sup>(</sup>١) ((الأذكار) (١/١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٧٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» (١/ ٣٣).



نقصد بالسُّنَن الموقوتة: هي السُّنَن المؤقتة بأوقات معينة في اليوم والليلة، وقسَّمتها إلى سبعة أوقات: ما قبل الفجر، ووقت الفجر، ووقت العشاء.





# المِنْ فَحُ الْغُلَيْمَ فِي سِين السُّبَةِ الْغُلَيْمَ فِي سِين السُّبَةِ الْغُلَيْمَ فَي مِنْ



# أولًا: وقت ما قبل الفجر

وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النَّوم، فإنَّ النصوص دلَّت على عِدَّة أعمال كان يفعلها النبي ﷺ قبل الفجر، ويمكن تقسيم السُّنَن في هذا الوقت إلى قسمين:

# القسم الأول الله الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ من النوم وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي

# ﴿ ا يَشُوصُ فاه بالسِّواك؛ أي: يدلكه بالسَّواك:

عن حُذيفةَ رَهِيُّتِه، قال: «كَانَ النَّبِيُّ يَظِيُّةً إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ»(١).

ولمسلم في رواية: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتهجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (٢٠).

# ﴿ ٢ يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم:

وهو ما جاء في "صحيح البخاري" من حديث حذيفة رضي قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وأَحْيَا"، وإِذَا

<sup>، (</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٥٥). الشُّوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲٤٥)، ومسلم برقم (۲۵۵).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنا وَإِلَيْهِ النَّثُورُ»(١).

- 🦏 ۳ يمسح النوم عن وجهه.
  - 🐉 ٤ وينظر إلى السماء.
- ﴿ ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران:

وهذه ثلاث سُنَن جاءت في حديث ابن عباس وَ المتفق عليه: «أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - وَهِيَ خَالَتُهُ -: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، الله عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ؛ ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الله عَلَيْ وَعُهِهِ بِيدِهِ ؛ ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ اللهَ عَلَيْ مَنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا اللّهَ عَلْ وَجُهِهِ بَيْدِهِ ؛ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى »(٢).

وفي رواية لمسلم (٣): "فَقَامَ نَبِيُّ الله ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنِّهَ وَالنَّهَادِ لَاَيْتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَ عَمران: ١٩٠]».

يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ: أي: يمسح عينيه بيده، ليمسح أثر النوم. والشَّنُ: هي القربة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣٢٤)، ومسلم من حديث البراء ﷺ برقم (٢٧١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٨٣)، ومسلم برقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٥٦).

## المِلْ عَمُ الْعُلَيْمُ فِي سِين السُّبَرَ البَّوْمَيْمُ الْعُلَيْمُ الْعُلَيْمُ فِي سِين السُّبَرَ البَّوْمَيْمُ فَي

وفي رواية مسلم بيانٌ لِمَا يقرأه من أراد تطبيق هذه السُّنَّة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لَاَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ إِنَ خَاتِمَة آل عمران.

وفي قراءة النبي ﷺ لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.

# ا غسل اليدين ثلاثًا: ﴿ وَ عُسل الْيدينِ ثلاثًا:

لحديث أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ في الإِنَاء حتَّى يَغْسِلَها ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أينَ بَاتَتْ يَدُهُ اللهُ ا

واختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستيقاظ من نوم الليل، على قولين:

القول الأول: ذهب الحنابلة إلى أنه واجب، وهو من مفردات الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز تَظَلَّتُهُ في شرحه على «عمدة الأحكام».

واستدلوا ب: الحديث السَّابق، فالنبي سَلِيُّ نهى عن غمسهما قبل غسلهما، والأصل في النَّهي التحريم، ولا صارف للنَّهي عن التحريم، والنبي عَلِيُّ يقول: «مَا نَهَيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»(٢).

والقول الثاني: أنَّه مستحب، وبه قال جمهور العلماء.

واستدلوا بـ:

أ ـ عـمـوم قـول الله تـعـالـى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦].

م (۲) رواه البخاري برقم (۷۲۸۸)، ومسلم برقم (۱۳۳۷).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٦٢)، ومسلم برقم (٢٧٨).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

ووجه الدلالة: أن الله الله أمر بالوضوء من غير غسل الكفين، والآية عامَّة لمن قام من نوم الليل، وغيره.

ب ـ قول النبي ﷺ: "فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ"، تعليل يدل على الاستحباب؛ لأنَّ نجاسة اليد مشكوك فيها، والأصل أنها طاهرة فهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك.

ويحتاط المسلم فيأخذ بالقول الأول؛ لقوة دليلهم، ولعدم الصارف عن الوجوب.

# الاستنشاق، والاستنثار بالماء ثلاثًا:

لحديث أبي هريرة رهيه أن النبي على قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فإنَّ الشَّيطَانَ يَبيتُ عَلَى خَيَاشيمهِ (۱)، وفي رواية البخاري: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتوضَّاً فَلْيَسْتَنْثِر ثَلاقًا... (٢).

اختلف أهل العلم في حكم الاستنثار ثلاثًا بعد الاستيقاظ من نوم الليل، على قولين:

القول الأول: قالوا بالاستحباب، للعِلَّة الواردة في الحديث: «فإنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشيمهِ».

ووجه الدلالة: قالوا: إنَّ بيات الشيطان هنا لا يُحدِث نجاسة حتى يؤمر الإنسان بإزالتها على وجه الإلزام.

القول الشاني: أنَّ الاستنثار واجب؛ لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف يصرفه عن الوجوب، وما ذكره أصحاب القول



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳۲۹۵)، ومسلم برقم (۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۳۲۹۵).

# المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِين السِّبَزِ الدَّوْمَيْنَ

الأول ليس صارفًا تقوم به الحجة يصرف الأمر عن الوجوب؛ لأنَّ الحكمة من الأمر بالاستنثار قد تكون مخفيَّة، وليست النجاسة.

ويحتمل أن يُحمل المطلَق على المقيَّد، ففي حديث الباب الأمر بالاستنثار ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم، وجاء في رواية البخاري ما يُقيِّدُ هذا الأمر بحال الوضوء، فإمَّا أن يُحمل المطلَق على المقيَّد فيكون المقصود بالأمر هو: حال الوضوء، أو يُعمل بالحديثين، فيكون الاستنثار واجبًا \_ والله أعلم \_..

\* فائدة: قوله ﷺ: "فإنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشيمهِ" اختُلف في معناه:

قيل: إنَّ بيات الشيطان ليس حقيقة، وإنما المراد به ما يكون في الأنف من أذى يوافق الشيطان.

وقيل: هو على ظاهره، وأنَّ الشيطان يبيت حقيقة؛ وذلك لأنَّ الأنف أحد منافذ الجسم التي يُتوصَّل إلى القلب منها، والمنافذ كلها لها غَلْقٌ، إلَّا الأنف، والأذنين فيدخل منها الشيطان، وفي حديث ابن مسعود وَ المتفق عليه: ذُكِرَ عند النبيِّ وَ اللهُ لَا الْمَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ وَاللهُ عَلَيْهُ المَّيْطَانُ في أُذُنيهِ»، أَوْ قَالَ: "في أُذُنهِ»(۱).

- وأمَّا الفم فله غلقٌ أيضًا، ولذلك حثَّ النبيُ عَلَيْ على كظم الفم عند التثاؤب، لئلًا يدخل الشيطان، فقد جاء في "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد رضي مرفوعًا: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ "(٢).

<sup>·</sup> ایج (۲) رواه مسلم برقم (۲۹۹۵).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳۲۷۰)، ومسلم برقم (۷۷٤).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

وفي رواية: "فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ"(١).

وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ﴿ فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيطَانُ (٢).

وعلى كل حال الواجب على المسلم الإيمان، والتصديق، والامتثال، والطاعة سواء علم حقيقة وحكمة ما أُمر به، أو خفي عليه ذلك، فيكون ذلك من جملة ما خفي عليه من علم الله جلَّ وعلا الذي أحاط بعلمه كل شيء سبحانه.

# 🦓 🐧 الوضوء:

لحديث ابن عباس رَجُهُمُ المتقدِّم حينما أراد النبيُّ ﷺ الصلاة، قام إلى قِرْبة معلَّقة فتوضأ منها.

وعند الوُضوء، تقف وقفة نبيِّن فيها سُننًا في الوضوء على وجه الاختصار والعَدِّ، لا على وجه التفصيل، وإنما أذكِّر بها؛ إتمامًا للسُّنن.

# 🦓 من سنن الوضوء 🐉

# ﴿ ١ السُّواك:

وذلك قبل البدء بالوضوء، أو قبل المضمضة، وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك \_ وتقدم الموضع الأول \_ فيُسَنَّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة وَ اللهِ عَلَيْهُ، أن رسول الله وَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُمْ بالسِّواكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٩٩٢٨)، وابن خزيمة وصححه (١٤٠/٧٣)، والحاكم



 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۹۹۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٢٢٦)، ومسلم برقم (٢٩٩٤).

# المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِيانِ السُّينَ الْوَمَيْنَ

ولحديث عائشة ﴿ فَيَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فيتسوَّكُ وَيَتوَضَّأُ ويُصَلِّي... »(١).

# 🧏 ۲ التسمية:

لحديث أبي هريرة و مرفوعًا: «لا وُضُوءَ لَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله» (٢)، والحديث ضعيف، ضعّفه أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن القطّان و الإمام أحمد كَلْله، وقال: «لا يثبت في هذا الباب شيء».

وله شواهد عن جمع من الصحابة، وكل هذه الشواهد فيها ضعف، وذهب جماعة من العلماء والله إلى أن الحديث بمجموع الطرق يرتقي إلى درجة الحسن.

قال ابن حجر تَظُلُقُهُ: "الظاهر: أنَّ مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا" " وإن احتُجَّ بالحديث فإنه يُحمل على الاستحباب، وهو قول جمهور العلماء عَلَيْهَ، وحديث أبي هريرة وَلَيْهُ بمجموع طرقه حسَّنه غير واحد من أهل العلم (٤).

# ﴿ ٣ غسل الكفين ثلاثًا:

لحديث عثمان رهي في صِفة وضوء النبي عَلَي، وفيه: «دَعَا

<sup>(</sup>٤) انظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٢٨)، وانظر: «محجة القرب» لابن الصلاح (٢٤٩)، وانظر: «السيل الجرار» للشوكاني (٢٦/١) وغيرهم.



<sup>= (</sup>١/ ٢٤٥)، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب: سواك الرطب واليابس للصائم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۱۱۳۷۱)، وأبو داود (۱۰۱)، وابن ماجه برقم (۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) «تلخيص الحبير» (١/ ٧٥).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

بِوَضُوءٍ، فَتُوضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ...»، ثم قال: «رَأيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَّالِيُّ يَتُوضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا»(١).

والصارف عن الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [الـمائـدة: ٦]، قُمَّتُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [الـمائـدة: ٦]، حيث لم يذكر غسل الكفين.

# التيامن في غسل اليدين، والقدمين:

قال ابن قدامة كَظَّلَهُ: «لا خلاف بين أهل العلم ـ فيما علمناه ـ في استحباب البداءة باليمني»(٤).

# ﴿ ٥ البداءة بالمضمضة، والاستنشاق:



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٦٤)، ومسلم برقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱٦٨)، ومسلم برقم (۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (٤١٤١)، وصححه ابن خزيمة (٩٠/١)، وقال النووي: «هذا حديث حسن، وإسناده جيد» «المجموع» (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١/٠١١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (١٩٩)، ومسلم برقم (٢٢٦).

#### المِنْ فَعَ الْعَلَيْمَ فِي سِين السُّينَ الْكِوْمَيْنَ الْمُ

# ﴿ ٦ المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم:

لحديث لقيط بن صبرة رضي الله على الله على الله على الم الله الم المؤمّوء، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِع، وَبَالِع في الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا الله وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِع، وَبَالِع في الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا الله وَأَخْذت المبالغة في المضمضة من قوله: «أَسْبِع الوُضُوء».

قال شيخنا ابن عثيمين تَظُلَّقُهُ: «المبالغة في المضمضة: أن تحرِّك الماء بقوة، وتجعله يصل كلَّ الفم، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي... والمبالغة مكروهة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء، ونزوله من الأنف إلى المعدة»(٢).

قوله: «أَسْبِغ الوُّضُوءَ» المراد بالإسباغ: إيصال لكل عضو حقه من الوضوء، وهذا إسباغ واجب.

والإسباغ المستحب: هو الإتيان بما يتم الوضوء بدونه من السُّنَن، والإسباغ أجره عظيم لاسيما حال المكاره؛ كأن يكون الماء باردًا في الشتاء ليس عنده غيره، أو حارًا في الصيف ليس عنده غيره، فإذا أسبغ الوضوء كان أرفع لدرجاته وأمحى لسيئاته.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ: «أَلاَ اللهُ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُول! قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَساجِدِ، وَلَا يَظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ»(٣).

۲) رواه مسلم برقم (۲۵۱).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۷۸٤٦)، وأبو داود برقم (۱٤۲)، وقال ابن حجر: «هذا حديث صحيح» «الإصابة» (۹/ ۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الممتع» (١/١٧١).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

# المضمضة، والاستنشاق من كفّ واحدة:

لحديث عبد الله بن زيد صلى في صفة وضوء النبي الله قال: «... أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا... (١٠).

قال ابن القيم تَظَلَّهُ: «ولم يجئ الفصل بين المضمضة، والاستنشاق في حديث صحيح البتة...، وكان يستنشق بيده اليمنى، ويستنثر باليسرى (٢).

# ﴿ ٨ في مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة:

وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدِّم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفا رأسه، ثم يرجعهما للمكان الذي بدأ منه، والمرأة أيضًا تفعل هذه السُّنَّة بنفس الطريقة، وما زاد من الشعر عن عنق المرأة فإنه لا يُمسح.

ويدلُّ عليه: حديث عبد الله بن زيد رَفِّيْهُ في صِفة وضوء النبي وَلَلْهُ، وَلَهُ مَ رَدَّهُما حَتَّى رَجَعَ إِلَى وَفيه: «بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بهما إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما حَتَّى رَجَعَ إِلَى اللهَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»(٣).

# ﴿ ٩ التثليث في غسل الأعضاء:

الغَسْلَة الأولى واجبة، وأما الثانية والثالثة فهي سُنَّة، ولا يُزاد على ثلاث.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۹۲)، ومسلم برقم (۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۱/۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١٨٥)، ومسلم برقم (٢٣٥).

#### المِنهُ العَلَيْمَ فِي سِيانِ السُّهُ مَزِ المِوَّمَيْمَ ا

ويدل عليه: ما ثبت عند البخاري تَظَلَّنُهُ من حديث ابن عباس وَاللَّهُ: «أَنَّ النَّبِي ﷺ تَوَضَّأُ مرَّة، مرَّة» (١٠).

وثبت عند البخاري رَخِلَتُهُ أيضًا من حديث عبد الله بن زيد وَلَيْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيُّةُ تَوضًا مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ» (٢).

# 🦓 ١٠ الدعاء الوارد بعد الوضوء:

عن عمر رضي قال: قال رسول الله عَلَيْه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍ يَتوضأُ فَيُبلغُ \_ أَوْ فَيُسْبِغُ \_ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُ الله ورَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شَاءَ» (٥٠).

أو ما جاء في حديث أبي سعيد ﴿ مَرْفُوعًا: «من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأتوبُ إِلَيْك، طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابِع (٢)، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ العَرْش

<sup>(</sup>٦) الطابع: بفتح الباء وكسرها، لغتان فصيحتان، وهو: الخاتم، ومعنى طبع: ختم.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۵۷). (۲) رواه البخاري برقم (۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١٥٩). (٤) "زاد المعاد" (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٣٤).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

فَلَمْ تُكْسر إِلَى يَوْم القِيَامَةِ»(١).

وصحَّحَ إسناده ابن حجر تَغْلَقُهُ (٢)، وبيَّن أنه إن لم يصح مرفوعًا فهو موقوف، ولن يضره ذلك؛ لأن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي.

وليستحضر المسلم حينما يُقْدِم على الوضوء، بأنه أقدم على عبادة فيها أربع فضائل عظيمة، فهي سبب في محبة الله تعالى له، وسبب في مغفرة الذنوب، وسبب في أن يُكسى يوم القيامة حُللًا في مواضع وضوئه، وسبب لفتح أبواب الجنة الثمانية له، فيا لها من غنيمة عظيمة غفلت قلوب عن استشعارها! قال تعالى ﴿ . . . إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَيِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ لَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وعن أبي هريرة رضي الله عَلَيْ قال: «إِذَا تَوضَا الله عَلَيْ قال: «إِذَا تَوضَا العَبْدُ المُسْلِمُ - أَوِ المُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - مَثَنَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - مَثَنَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - مَثَنَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - مَثَنَّهَا مِنَ الذُّنُوبِ (٢٠).

وعنه قال: سمعت خليلي ﷺ يقول: «تَبْلُغُ الحِلْيةُ مِنَ المُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ»(١٤)، وتقدم في حديث عمر ﴿ اللهِ الله الله من فضله الواسع.



<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص١٤٧)، والحاكم (١/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) «نتائج الأفكار» (۱/ ۲٤٦).(۳) رواه مسلم برقم (۲٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٥٠).

#### المِنهَ العُلَيْمُ في سِن السُّهُ بَرَ الرَّفَهُ مَنَّانًا

# 

# ﴿ ١ من السُّنَّة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل:

فإن قيل: ما أفضل وقت لصلاة الليل؟

فالجواب: معلوم أن وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر، وعليه فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء والفجر.

#### ويدل عليه:

أ ـ حديث عائشة رَهِينا، قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (١).

قال ابن المنذر كَالله: «وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر»(٣).

أما عن أفضل وقت لصلاة الليل فهو: ثلث الليل بعد نصفه.

<sup>(</sup>٣) «الإجماع» (ص٤٥).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٠٣١)، ومسلم برقم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٩٩٦)، ومسلم برقم (٧٤٥).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

والمقصود: أن الإنسان يُقَسِّم الليل نصفين، ويقوم في الثلث من نصف الليل الثاني، وفي آخر الليل ينام؛ أي: أنه يقوم في السدس الرابع، والخامس، وينام في السدس السادس.

ويدل عليه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله قال: قال رسول الله عليه: «إنَّ أَحَبُّ الصيام إِلَى الله صيامُ دَاوُدَ، وأَحَبُّ الصّلاةِ إِلَى الله صَيامُ دَاوُدَ، وأَحَبُّ الصّلاةِ إِلَى الله صَلاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، ويَقُومُ ثُلُثهُ، وَيَنامُ سُدُسَهُ، وكَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا»(١).

لو أراد الإنسان تطبيق هذه السُّنَّة: فكيف يكون حسابه لليل؟

يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسمه إلى ستة أقسام، ثلاثة الأقسام الأولى هذه النصف الأول من الليل، يقوم بعدها \_ أي: يقوم في السدس الرابع، والخامس \_؛ لأن هذا يعتبر ثلث، ثم ينام في السدس الأخير، وهو السدس السادس، ولهذا عائشة وَ الله قالت: «مَا أَلفَاهُ السَّحَرُ \_ أي: النَّبى عَلَيْ \_ عِنْدِى إلَّا نَائِمًا»(٢).

وبهذه الطريقة يقوم المسلم في أفضل وقت للصلاة بالليل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رفي السابق.

وهل يكون بذلك أدرك وقت النزول الإلهي، وهو الثلث الآخر من الليل؟

الجواب: نعم يكون أدركه في السدس الخامس، وذلك حينما قسم الليل سِتَّة أقسام، فإن السُّدس الأول والثاني يعتبر ثُلُث الليل الأول، والسُّدس الثالث والرابع يعتبر ثُلُث الليل الثاني، والسُّدس الخامس والسادس يعتبر ثُلُث الليل الآخر، وهو وقت النزول الإلهي، والذي يقوم



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٤٢٠)، ومسلم برقم (١١٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱۱۳۳)، ومسلم برقم (۷٤۲).

### المِن المُعَلِيِّزُ في سِيان السُّينِ المَعَالِيِّ فَي المُعَالِكُومَ مِنْ المُعْلِيِّزِ المُعَالِكُومَ مُنْ المُعْلِيدُ المُعَلِيدُ المُعْلِيدُ المُعِلِيدُ المُعْلِيدُ المُعْلِيدُ المُعْلِيدُ المُعْلِيدُ المُع

الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدركًا للثُلث الآخر في السُّدس الخامس، والنبي على هو الذي أرشدنا إلى هذا الوقت، كما في حديث عبد الله بن عمرو على السابق، فقال: «وأحَبَّ الصَّلاةِ إِلَى الله صَلاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، ويَقُومُ ثُلُتهُ، وَيَنامُ سُدُسَهُ (۱)، وهو الذي أرشدنا إلى فضل الليل الآخر، بأنَّ فيه نزولًا يليق بالله جلَّ وعلا، فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى، فمن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية في الأفضلية، فيقوم في الثلث الآخر من الليل.

وملخص الكلام: أن الأفضلية في وقت قيام الليل على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن ينام نصف الليل الأول، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه \_ كما مضى.

ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عَنْهَا الذي تقدَّم قريبًا. المرتبة الثانية: أن يقوم في الثَّلث الآخر من الليل.

ويدلّ عليها: حديث أبي هريرة رضي ان رسول الله وسي قال: «يَنْزُلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخرُ، فيقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، ومَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ، ومَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ، ومَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ، ومَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ، وسيأتي.

فإن خاف ألَّا يقوم من آخر الليل انتقل إلى المرتبة الثالثة.

المرتبة الثالثة: أن يصلي أول الليل، أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل.

<sup>، (</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱۱٤٥)، ومسلم برقم (۷۵۸).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳٤۲۰)، ومسلم برقم (۱۱۵۹).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

وأيضًا يُحمل عليه وصية النبي ﷺ لأبي ذر(٢)، وأبي الدرداء(٣)، وأبي هريرة (٤١) ﴿ وَأَبِي مَكُلُ وَاحِد يقول: «أَوْصَانِي خَلِيلي بِثَلاثٍ»، وذكرَ مِنْهَا: «وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

# ﴿ ٢ السُّنَّة أَن يقوم بإحدى عشرة ركعة:

وورد أن النبي عِيَّةِ صلَّى ثلاث عشرة ركعة، روى مسلم في «صحيحه» حديث عائشة وَلَيْنَا، قالت: «كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشرة رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس، لا يَجْلِسُ في شيءٍ إلَّا في آخِرهَا» (١)، وجَاءَ في حديث ابن عبَّاس وَلَيْنَا: «فَصَلَّى النَّبِيُّ عَيْقٍ في تِلْكَ اللَّيلةِ تَلاثَ عَشرة رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ الله عَيْدٍ» (٧).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السُّنن الكبرى» (۲۷۱۲)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۱۲۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٢٧٤٨١)، وأبو داود برقم (١٤٣٣)، وصححه الألباني في
 «صحيح أبي داود» (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (١١٤٧)، ومسلم برقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري برقم (٦٩٨)، ومسلم برقم (٧٦٣).

## المِلْ فَعُلَيْنَا فِي سِيان السُّينِ البَوْمَيْنَ

واختلف العلماء في الركعتين في روايات (الثلاث عشرة)؛ لأنَّ عائشة أخبرت بأنه ﷺ كان لا يزيد على أحدى عشرة ركعة.

فقيل: هما سُنَّة العشاء، وقيل: المراد بهما سُنَّة الفجر، وقيل: هما ركعتان خفيفتان كان النبي ﷺ يفتتح بهما صلاة الليل، كما جاء في الحديث، ورجَّحه ابن حجر ﷺ أَنْهُ (١).

والأظهر \_ والله أعلم \_: أنَّ هذا من باب تنوِّع الوتر، فالغالب من وتره ﷺ، أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، وكان يوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة.

# و من السُّنَّة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين:

لحديث عائشة على قالت: «كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفتَيْنِ» (٢).

# الليل، ومن ذلك: السين السين الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك:



انظر: «الفتح» (۲۱/۲).

لم (۳) رواه مسلم برقم (۷۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۷٦٧).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

كَانَ النّبِيُ ﷺ إِذَا تَهجّد مِنْ اللّيْلِ قَالَ: «اللّهُمّ لَكَ الحَمْدُ أَنتَ نُورُ السّمُواتِ والأَرْضِ، ولكَ الحَمْدُ أَنتَ قيّمُ السّمُواتِ والأَرْضِ، ولكَ الحَمْدُ أَنتَ قيّمُ السّمُواتِ والأَرْضِ، ولكَ الحَمْدُ أَنتَ الحقُّ، ووَعْدُكَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ولِقَاؤُكَ الحقُّ، والجنّةُ حَقِّ، والنّارُ حَقِّ، والنّبيّونَ الحقُّ، والسّاعَةُ حَقَّ، والنّارُ حَقِّ، والنّبيّونَ حقّ، والسّاعَةُ حَقَّ، اللّهُمَّ لكَ أَسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وإليكَ أَنبتُ، وعِلَيْكَ تَوكَلْتُ، وإليكَ أُنبتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ، ومَا أَعْلَنتُ أَنتَ إلهي، لا إلهَ إلّا أنتَ (').

﴿ مَنَ السُّنَّةَ أَنْ يَطِيلُ قَيَامُهُ، وَرَكُوعُهُ، وَسَجُودُهُ:

فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء.

أ ـ أن يقرأ مترسِّلًا، والمقصود: أنه لا يحدر، أو يهذَّ القراءة هذًّا.

ب - أن يُقَطِّعَ قراءته آيةً، آيةً، والمقصود: أنه لا يصلُ آيتين،
 أو ثلاث من دون توقف، بل يقف عند كل آية.

ج - إذا مرَّ بآية تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بآية سؤال سأل، وإذا مرَّ بآية تعوُّذ تعوَّذ.

ويدلَّ على ما تقدم: حديث حذيفة رَفِيْقِين، قال: صليت مع النبي رَبِيْقِ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي وَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فَي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُرْأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّساءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ الرَّعَةِ، فَمَضَى، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ الرَّعَةِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٤٩٩)، ومسلم برقم (٧٦٨).

### المِنْ فَالْعَلَيْمَ فِي سِين السِّينَ الْخَصَيْمَ الْمُسْتَرِ الْخَصَيْمَ الْمُسْتَرِ الْخَصَيْمَ ا

بِسُؤَالِ سَأْلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ (١).

ولمِ ارواه أحمد رَخَلَقُهُ في «مسنده» من حديث أم سلمة رَجُهُنا: «أَنَّها سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آيةً، آيةً، سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آيةً، آيةً، آيةً، وَسُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آلِحَمَٰنَ الرَّحِيمِ الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

قال ابن القيِّم تَخُلِّقُهُ: "وكان النبي عَيِّ يقطع قراءته، ويقف عند كل آية...، وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح"(")، وقال: "وكان رسول الله على يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويُطيل القيام، ويخفِّفه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر، وأوله، وأوسطه"(٤).

# 

لحديث ابن عمر وَ أَنه قال: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ كَيْفَ صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدةٍ»(٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٩٩٠)، ومسلم برقم (٧٤٩).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٢٦٥٨٣)، وقال الدارقطني (١١٩): إسناده صحيح، وكلهم ثقات، وصححه النووي في «المجموع» (٣٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) "زاد المعاد" (١/ ٣٣٧). (3) "السلسلة الصحيحة" (١/ ٢٤٠).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

والمقصود بـ: «مَثْنَى مَثْنَى»؛ أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّى أربعًا جميعًا.

لحديث عائشة ﴿ يُصَلِّمُ الذي تقدَّم، قال: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَن يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعتينِ، ويُوتِرُ بِوَاحدةٍ ﴿ (١).

# ﴿ ٨ من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات:

يقرأ في الركعة الأولى: ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ۞﴾، و﴿فُلْ يَتَأَبُّهَا الْكَافِرُونَ ۞﴾، و﴿فُلْ يَتَأَبُّهَا اللَّهُ أَحَـٰذُ﴾ (٢).

# ﴿ ٩ من السُّنَّةِ أَن يقنت في وتره أحيانًا:

قال ابن القيِّم كَاللهُ: "فإنَّ القنوتَ يُطْلَقُ على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدُّعاء، والتَّسبيح، والخشوع»(٣).

والمقصود به هنا: الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص، والقنوت في الوتر من السُّنَّة فعله أحيانًا، وتركه أحيانًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية صَلَّلَهُ، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل.

والتعليل: لأنَّها جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله ﷺ عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، وليس في



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣١٠)، ومسلم برقم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (١٤٢٣)، والنسائي برقم (١٧٣٣)، وابن ماجه برقم (١١٧١)، وصححه الألباني في «الخلاصة» (١/٥٥٦)، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢/٣٧١).

<sup>(</sup>T) "(ic Ibasic" (1/777).

## المِنْ فَحُ الْعُلَيْمَ فِي سِيانِ السُّبَرَ الْيَوْمَيْمَ ا

شيء منها أنه قنت في الوتر، وعائشة والله الملازمين للنبي الله ومع ذلك لم تنقل أنه قنت في وتره.

• مسألة: هل ثبت القنوت في الوتر من قول النبي عَلَيْ الله أو فعله؟

القول الأول: أنه ثابت عن النبي عليه من قوله، وفعله، واستدلوا:

أُولًا: من فعله: بحديث أُبيَّ بن كعب وَ اللهِ عَلَيْهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَيَ اللهِ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ فَيْتُ فَي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ (١).

ثانيًا: ومن قوله: حديث الحسن بن علي ﴿ اللَّهُمّ الله عَلَيْ فَالَ عَلَّمني رسولُ الله عَلَيْ كلماتٍ أقولهنَّ في الوتر: «اللَّهُمَّ الهدني فيمنْ هَدَيْتَ، وعَافِني فيمَنْ عَافَيْتَ، وتَولَّنِي فيمَنْ تَولَّيْتَ، وبَارِك لي فيما أعْطَيْتَ، وقِني شرّ مَا قضيتَ، فإنَّكُ تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك، وإنَّهُ لا يذِلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتَعاليْتَ (٢٠).

والقول الثاني: أنه لم يثبت عن النبي على قنوت الوتر، لا من قوله، ولا من فعله.

- وأمَّا حديث أبيّ بن كعب السابق فهو حديث ضعيف، ضعَّفه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن المنذر رحمهم الله.

- وأما حديث الحسن بن علي السابق فحديث صحيح، إلّا لفظة (قنوت الوتر) في الحديث فهي شاذّة، رواها أهل السُّنن من طريق: أبي إسحاق، عن بُرَيْدِ بن أبي مريم، عن أبي الحوراء عن الحسن به.

- وأمَّا الإمام أحمد فروى الحديث عن: يحيى بن سعيد، عن

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤۲۵)، والترمذي برقم (٤٦٤)، والنسائي برقم (۱۷٤٦)، وابن ماجه برقم (۱۱۷۸).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود معلقًا في باب القنوت في الوتر حديث رقم (١٤٢٧)، والنسائي برقم (١٧٠٠)، وابن ماجه برقم (١١٨٢).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

شعبة، حدثني بُرَيْدُ بن أبي مريم بلفظ: "كَانَ يعلمنا هذا الدُّعاء اللَّهُمَّ اهدني فيمَنْ هديت... "(١)، وقالوا: هذا هو المحفوظ؛ لأنَّ شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد، فتقدم روايته على غيره.

قال ابن خزيمة كَلْشُهُ: "وهذا الخبر رواه شُعبة بن الحجاج عن برريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر، قال: شعبة أحفظ...، ولو ثبت الخبر عن النبي عَلَيْ أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر، لم يجز عندي مخالفة خبر النبي عَلِيْ، ولست أعلمه ثابتًا» (٢).

وقبله قال الإمام أحمد كَلَّهُ: «لا يصح فيه عن النبيِّ عَيْقُ شيء...» (٣).

وهذا القول هو الأظهر \_ والله أعلم \_، إلّا أنه ثبت عن الصحابة القنوت في الوتر، وسئل عطاء عن القنوت، فقال: «كان أصحاب النبي ﷺ يفعلونه»، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب ﴿ الله كُمّا عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. وثبت عن ابن عمر ﴿ عند ابن أبي شيبة.

#### 🔾 وهل القنوت يكون قبل الركوع أو بعده؟

اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وسبب الاختلاف: أنه لم يثبت عن النبيِّ ﷺ في هذا الباب شيء، وقاسه أهل العلم على قنوت النَّوازل.

فقيل: قبل الركوع.

واستدلوا بـ: ما رواه عبد الرحمٰن بن أبزى رَفِيْ الله مَ قَال: "صَلَّيْتُ



<sup>(</sup>۲) «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص» لابن حجر (١٨/٢).

#### المِلْ عَمَّا الْغَلَيْمَ فِي سِيانِ السَّيْمَ الْخَصَيَّا

خَلْفَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَ الصَّبُ مِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ

وقيل: بعد الركوع.

واستدلوا ب: حديث أبي هريرة صَالَىٰهُ في «الصحيحين»: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يقولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا ولَكَ اللهُ عَلَيْهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يقولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ» يَدْعُو لِرجَالٍ فَيُسمِّيهِم بأسْمائِهم...(٢).

وأيضًا حديث أنس رضي الله عند البخاري، وفيه: "بعد الركوع" (٣).

والأظهر ـ والله أعلم ـ: أنَّ الأمر في ذلك واسع، فيجوز قبل الركوع، وبعد في الركعة الأخيرة.

وقد بوَّب البخاري كَلِّلَهُ: [باب القنوت قبل الركوع، وبعده] لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية، كما نصَّ على ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله، فيغلب على ما قبل الركوع.

قال الإمام أحمد تَظَلَقه: «وبعد الركوع أحب إليَّ»، ويكون هذا من باب تنوع السُّنَّة، فتارة يقنت قبل الركوع، وتارة بعده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: "وأمّّا القنوت، فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأمّّا فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كِلَا الأمرين؛ لمجيء السُّنَة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٩٥٦).(٤) «مسائل أحمد» (١٠٠/١).



<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٢/ ٢١١)، وصحح إسناده الألباني في «الإرواء» (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٨٠٤)، ومسلم برقم (٦٧٥).

#### أُولًا: وقت ما قبل الفجر

حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما دلَّت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء، وآخرها دعاء «(١).

#### • مسألة: وهل يرفع يديه في قنوت الوتر:

الصحيح: أنه يرفع يديه، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله؟ لثبوت ذلك عن عمر رفي الله عند البيهقي وصححه (٢)، وقال البيهقي رفعوا أيديهم في القنوت (٣).

#### • مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الموتر؟

قيل: أنه يبدأ بالدعاء الذي علَّمه النبيُّ الحسنَ: «اللَّهُمَّ اهدني فيمن هديت».

واستدلوا ب: حديث الحسن و السابق، وتقدَّم أنَّ الحديث صحيح بدون ذكر (قنوت الوتر)، وأيضًا لو صحَّت هذه اللفظة، فليس في الحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن و المحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن والمحديث المحديث ال

والقول الرَّاجع \_ والله أعلم \_ أنه يبدأ بحمد الله تعالى، والثناء على النبيِّ وَاللهُ ثم يدعو؛ لأنَّ هذا أقرب للإجابة.

ويدلَّ عليه: حديث فَضَالة بن عبيد هَانِه، قال: سمع النبيُ عَيْق رَجُلًا يَدْعُو في صَلاتهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ عَيْق، فقال النبيُ عَيْق: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دعاهُ، فَقَالَ لَهُ ولغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبدأ بِتَحْمِيدِ الله، والنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ، ثُمَّ ليَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ»(١٤).

قال ابن القيِّم كَثْلَثْهُ: «المستحب في الدُّعاء أن يبدأ الداعي



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۲/۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) «السُّنن الكبرى» (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي برقم (٣٤٧٧)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

#### المِنهُ العَليَّمَ في سِيان الشُّهَ مَرَ الوَّمِيمُ

بحمد الله، والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته كما في حديث فَضَالة بن عبيد $^{(1)}$ .

#### • مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟

الصحيح: أنه لا يُسَنُّ مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؛ لعدم الدليل على ذلك.

- وأما قول عمر ﴿ الله عَلَيْهُ : "كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُما حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ "(1) ، فهو حديث ضعيف؛ لأنَّ مداره على حمَّاد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف لا يُحتج به، وقد ضعَّف الحديث العراقي، والنووي، وابن الجوزي، وقال يحيى بن معين، وأبو زرعة: "حديث منكر"، زاد أبو زرعة: "أخاف ألَّا يكون له أصل" - رحم الله الجميع -.

وله شاهد من حديث يزيد بن السائب رواه أبو داود، وأحمد، لكنه ضعيف؛ لأنَّ مداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف.

فالسُّنَّة ترك المسح على الوجه بعد الدعاء؛ لأنه لم يثبت فيه دليل عن النبيِّ عَيِهِ، ولم يصحّ عن الصحابة عَيْه، لا في قنوت الوتر، ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها.

سُئِلَ الإمام مالك تَظُلَّلُهُ عن الرَّجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك، وقال: «ما علمت»(٣).

وقال المروزي تَخْلَلْهُ: «وأمَّا أحمد بن حنبل فحدَّثني أبو داود قال: سمعت أحمد، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من

٣) انظر كتاب: «الوتر» للمروزي (ص٢٣٦).



<sup>(</sup>۱) "الوابل الصيب" (ص۱۱۰). (۲) رواه الترمذي برقم (۳۲۸٦).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله».

وقال البيهقي تَغْلَقُهُ: «فأمًّا مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلستُ أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها، وقد روي فيه عن النبيِّ عَقَقَ حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأمًّا في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألَّا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف على من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة»(١).

قال شيخ الإسلام تَعْلَقه: «وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلَّا حديث، أو حديثان لا تقوم بهما الحُجَّة»(٢).

# الدعاء في ثلث الليل الآخر:

من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء، فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك، وإن لم يدع فالسُّنَة أن يدعو في هذا الوقت؛ لأنه وقت تتأكد فيه إجابة الدُّعاء، ففيه نزولٌ لله جلَّ وعلا يليق بجلاله إلى السماء الدُّنيا، فقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَ الله عَلَيْ قال: "يَنْزُلُ رَبَّنا تَبارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، يقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسَتِجيبَ لَهُ، مَنْ يَسألني فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ» (٢٠).



<sup>(</sup>۱) «السُّنن» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۲/ ۱۹٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١١٤٥)، ومسلم برقم (٧٥٨).

## المِنْ فَمُ الْعُلَيْمُ فِي سِن السُّفَوْالِوَّمَيْمُ الْمُ

# الله يُسنّ إذا سَلم من وتره أن يقول: «سبحان الملك القدوس» ثلاثًا، يرفع صوته بالثالثة:

ويدلُّ عليه: حديث أبيّ بن كعب رَقِيْه، قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ في الوترِ بـ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنْفِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ أَحَـكُهُ، فإذا سلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوس، ثلاث مرَّات»(۱).

وفي حديث عبد الرحمٰن بن أبزى رَفِيُّة: «ويرفعُ بِسُبْحَانَ المَلكِ القُلُّوس صَوْتَهُ بِالثَّالثةِ» (٢).

# ﴿ ١٢ يُسَّنُّ أَن يوقظ أهله؛ لقيام الليل:

فالرجل يسنُّ له أن يوقظ أهله لصلاة الليل، وكذا المرأة إذا قامت فإنه يسنُّ لها أن توقظ زوجها، وسائر أهلِها، وهذا من باب التعاون على الخير.

ويدلُّ عليه: حديث عائشة ﴿ إِنَّا، قالت: «كَانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّها، وأنا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أرادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْظَنِي فَأُوْتَرْتُ » (٣).

وعن أم سلمة في الله قالت: استيقظَ النبيُ عَلَيْهُ فقال: «سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنزِلَ مِنْ الفِيتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ؟ أُنزِلَ مِنْ الفِيتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ؟ \_ يُرِيدُ: أَزْوَاجَهُ \_ حتَّى يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسيةٍ في الدُّنيا عَارِيةٌ في الآخِرَةِ» (٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٦٢١٨).



<sup>(</sup>١) رواه النسائي برقم (١٧٠٢)، وصححه النووي والألباني كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (١٥٣٥٤)، والنسائي برقم (١٧٣٤)، وصححه الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» (٣٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٥١٢)، ومسلم برقم (٥١٢).

#### أولًا: وقت ما قبل الفجر

وفي العشر الأواخر من رمضان يزداد هذا الشأن فعند مسلم عن عائشة وَيُرُنّا، قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العشر، أحيا اللَّيْلَ، وأيقظَ أهلَهُ، وَجَدَّ وشَدَّ المِثْزَر»(١).

# الله الأرفق بنفسه، لئلا الأرفق بنفسه، لئلا الأرفق بنفسه، لئلا الأرفق بنفسه، لئلا يؤثر على خشوعه:

فإذا أصابه فتور صلَّى جالسًا؛ لتحديث أنس رَهُ قَال: «دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسْجِذَ، وحَبْلٌ ممدودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لزينبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَترَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَترَ فَلْيَقْعُدْ» (٢).

وإذا أصابه نعاس نام؛ ليقوم نشيطًا، فيصلِّي بعد ذلك، لحديث عائشة وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ قَال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم في الصَّلاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لعلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيسُبٌ نَفْسَهُ (٣٠).

وكذا إذا أصابه نعاس ونحوه وهو يقرأ القرآن بالليل، فإنَّ السُّنَة أن ينام؛ ليتقوى؛ لحديث أبي هريرة وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۱۷٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١١٥٠)، ومسلم برقم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢١٢)، ومسلم برقم (٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٧٨٧).

#### المِنْ فَالغَلْبَةُ فِي سِن الشِّنَ الوَّهَيِّنُ

# ﴿ ١٤ السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفعًا:

#### 



<sup>)</sup> رواه مسلم برقم (٧٤٦).





ثانيًا: وقت الفحر

🔾 فيه عدة أعمال هي من هدي النبي ﷺ:



وفيه عدّة سُنن:

## 🥻 🚺 متابعة المؤذن:

يُسَنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن، إلا في الحيعلتين، فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص والله الله النبي الله الله الله المؤذِّن فقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ...»(١).

وحديث عمر بن الخطاب على قال: قال رسول الله على: «إِذَا قَالَ المُؤذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ، قَالَ: حَيْ عَلَى الفَلاح، قَالَ: حَيْ عَلَى الفَلاح، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ الله أَنْ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْ الله أَ



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۳۸٤).

## المِيْ يَعَ الْعَلَيْمَ فِي سِين السُّنَز البَوْمَيْمَ }

قال ابن القيِّم تَخْلَفُهُ: «... وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسُنَّ للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسُنَّ للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي: لا حول ولا قوة إلَّا بالله العظيم»(١).

- وعند التثويب لصلاة الفجر، فإن من تابع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن: «الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّوم».

قال الشيخ محمد بن إبراهيم كَلْلَهُ: قوله ﷺ: «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» يدلُ على أنه يقول: الصَّلاة خيرٌ مِنَ النَّوم (٢).

قال ابن حجر تَظِلْلهُ: عن ابن جريج أنه قال: "حدثت أنَّ النَّاس كانوا ينصتون للمؤذِّن إنصاتهم للقراءة"<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ ٢ قول هذا الذكر بعد الشهادتين:

يُسَنّ أن يقال بعد ما يقول المؤذن: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله» الثانية، ما جاء في حديث سعد رسول الله عن رسول الله على أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ، أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأنَّ مُحمّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، رَضيتُ بالله ربًّا، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وبالإسلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» (١٤).

## 🥞 🍸 الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان:

لحديث عبد الله بن عمرو رفيها، قال: قال رسول الله عليه: «إِذَا

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٣٨٦).



<sup>(1) «</sup>زاد المعاد» (۲/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (۲/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» حديث (٢١١)، باب ما يقول إذا سمع المنادي.

سَمِعْتُم المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عليَّ، فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عليَّ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة، فإنَّها مَنْزِلةٌ في الجنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وأرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لي الوسيلة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ "().

وأفضل أنواع الصلاة: الصلاة الإبراهيمية «اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمّد وعلى آلِ مُحمّد، كما صلّيت على إبراهيم...».

# ﴿ لَا قُولُ الْدَعَاءُ الْوَارِدُ بِعِدُ الْأَذَانُ:

والفضيلة: الرتبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.

قال شيخنا ابن عثيمين كَثْلَتْهُ: «الدعوة التامَّة: هي الأذان؛ لأنه دعوة ووصفها بالتامَّة، لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير... المقام المحمود يشمل كل مواقف يوم



<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (٦١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۳۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٣٨٤).

### المِنهُ العَليَّةُ في سِيانِ السَّبَزَ اليَّهَيَّةُ

القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمي»(١).

## ﴿ وَ الدعاء بعد الأذان:

## \* فائدة: الخروج من المسجد بعد الأذان منهى عنه:

ويدلُّ عليه: ما رواه مسلم من حديث أبي الشعثاء وَ الله قال: «كُنَّا قُعُودًا في المَسجدِ مَعَ أبي هُريْرَةَ وَ الله فَاذَنَ المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجدِ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجدِ، المَسْجدِ يَمْشي، فَأْتَبَعَهُ أبو هُريرةَ وَ الله بَصرهُ حتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أبو هُريرةَ وَ الله القاسِم عَلَيْهِ (٤).

# ﴿ سُنَّةَ الْفجر، وفيها عدة سنن:

وسُنَّة الفجر هي: أول السُّنَن الرَّاتبة التي يعملها العبد في يومه، وفيها عدَّة سُنن، وقبل بيانها لا بُدَّ من بيان بعض ما يخص السُّنن الرَّواتب، والسُّنَّة الرَّاتبة هي: السُّنَّة الدَّائمة التابعة للفرائض.

اختلف في عدد السنن الرواتب على قولين:

القول الأول: أنَّ عددها عشر ركعات: ركعتان قبل الفجر،

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٦٥٥).



<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۲/ ۸۷ ـ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٥٢٤)، وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/٣٦٧)، والألباني في «صحيح الكلم الطيب» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي برقم (٩٨٩٥)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٢٢١/ ٤٢٥).

وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وهذه عشر ركعات متفق عليها بين العلماء؛ كما نقل ذلك ابن هبيرة رهي المعلمة ال

واستدلوا: بحديث ابن عمر وَ المَّنْ المَتْفَق عليه، قال: «حَفِظْتُ مِن النَّبِيِّ عَشْر رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في بَيْتهِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيْتهِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصَّبْح، وكَانَتْ سَاعة لا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ فِيهَا»(٢).

والقول الثاني: أنَّ عددها اثنتا عشرة ركعة، وأنَّ قبل صلاة الظهر أربع ركعات لا ركعتين، وهذا القول هو الأظهر ـ والله أعلم ـ.

#### ويدلُّ عليه:

أ ـ حديث عائشة و عند البخاري: «أنَّ النبيَّ عَيَّ كَانَ لا يَدَعُ أربعًا قَبْلَ الظُّهرِ»(٣)، وعند مسلم من حديثها قالت: «كَانَ ـ أي: النَّبِيِّ عَيِّ ـ يُصلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبعًا»(٤).

ب - حديث أم حبيبة وَهُمَّا، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: "مَنْ صَلَّى الْنُنتيْ عَشرةَ رَكْعَةً في يَوْم ولَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بهنَّ بيتٌ في الجنَّةِ» (٥)، وأخرجه الترمذي، وزاد: "أَرْبعًا قَبْلَ الظُّهرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ» (٦).



<sup>(</sup>١) انظر: «الإفصاح» (١/١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١١٨٠)، ومسلم برقم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١١٨٢). (٤) رواه البخاري برقم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي برقم (٤١٥)، وقال: حسن صحيح.

#### المِنْ فَعُ الْعُلَيْمَ فِي سِيانِ السُّيْمَ الْمُعَلِيِّمُ

#### واختلف أهل العلم في الجمع بين:

حديث ابن عمر والله المتفق عليه، وفيه: «أن النبي الله صلّى قبل الظهر ركعتين» (١)، وبين حديث عائشة والله عند البخاري، وفيه: «أنَّ النّبيّ الله صلّى قبل الظهر أربع ركعات» (٢).

فقيل: إنَّ النبي ﷺ تارة يُصلِّي قبل الظهر أربعًا، وتارة يُصلِّي قبلها ركعتين.

وقيل: إن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالزّائد، ويُصلِّي الإنسان أربع ركعات قبل الظهر.

وقيل: إن صلَّى في بيته يصلي أربعًا، لحديث عائشة ﴿ إِنَّهُا، وإن صلَّى في المسجد يُصلِّي ركعتين؛ لحديث ابن عمر ﴿ وَإِنَّهَا.

والأظهر - والله أعلم -: أنه يؤخذ بالزائد؛ لاحتمال اطلاع عائشة وَيُهُمّا في بيتها على ما لم يطلع عليه ابن عمر وَهُمّا، ولحديث أم حبيبة وَيُهُمّا، عند مسلم: «مَنْ صَلّى اثْنتيْ عَشرةَ رَكْعَةً في يَوْم ولَيْلَةٍ (وفي رواية: غَيْرَ فَرِيضَةٍ)، بُنِيَ لَهُ بِهِنُ بَيْتُ في الجنّةِ»، والأفضل أن تؤدّى السّنَن الرَّواتب في البيت، ويدلُّ عليه:

أ - حديث زيد بن ثابت وَ أَنَّ النبي عَلَيْ قال: «فَصلُوا أَيُها النَّاسُ في بُيُتِهِ إلَّا الصَّلاةَ المَدْءِ في بَيْتِهِ إلَّا الصَّلاةَ المَكْتُوبةَ »(٣).

ب - عن ابن عمر فيها، أنَّ النبي على قال: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٧٢٩٠)، ومسلم برقم (٧٨١).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۱۸۰)، ومسلم برقم (۷۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١١٨٢).

#### ثانيًا: وقت الفجر

في بُيوتِكُم، ولا تَتَّخِذُوها قُبُورًا»(١).

ج - عن جابر عظمه على قال: قال رسول الله على: «إِذَا قَضى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ في مَسْجدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لَبَيْتهِ نصيبًا مِنْ صَلاتهِ، فإنَّ الله جَاعِلٌ في بَيْتهِ مِنْ صَلاتهِ فإنَّ الله جَاعِلٌ في بَيْتهِ مِنْ صَلاتهِ خَيْرًا» (٢).

## ﴿ آكد السُّنن الرواتب:

أ ـ حديث عائشة ﴿ إِنَّهَا، قالت: «لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوافلِ، أَشَدَّ مُعاهَدةً مِنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ " (٣).

ب ـ حديث عائشة عِيْنًا، عن النبي يَنَيُّ قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيهَا»(١٠).

ج - جاء في «الصحيحين» ما يدل على أنَّ النبي ﷺ لم يَكُن يدع سُنَّة الفجر، ولا الوتر لا حضرًا، ولا سفرًا.

قال ابن القيم كَالله: «ولذلك لم يكن يدعها ـ أي: سُنَّة الفجر ـ هي، والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السفر يواظب على سُنَّة الفجر، والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السَّفر أنه على سُنَّة راتبة غيرهما»(٦).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٨٧)، ومسلم برقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١١٩٦)، ومسلم برقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٧٢٥). (٥) رواه مسلم برقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>T) "(زاد المعاد» (۱/ ٣١٥).

#### المِنهُ الغَلبَةُ الْيَ بيان السُّبَرَ الْيَوْمَيْدُ الْ

## ﴿ سُنَّةَ الفجر تختص بعدة أمور:

أولًا: مشروعيتها في السَّفر والحضر كما سبق، أمَّا غيرها من السُّنن الرواتب فالسُّنَّة تركها في السَّفر كراتبة الظهر، والمغرب والعِشَاء.

ثانيًا: ثوابها بأنها خير من الدنيا وما فيها \_ كما تقدُّم \_.

ثالثًا: يُسَنُّ تخفيفها.

ويدلُّ عليه: حديث عائشة وَ إِنَّهَا؛ أنها كانت تقول: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُ حتَّى إِنِّي أقول: هَلْ قَرأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ أَمْ لا؟»(١).

ولكن يشترط: ألا يكون هذا التخفيف مخلًّا بالواجب، أو يفضي إلى أن ينقر صلاته، فيقع في المنهي عنه.

رابعًا: يُسنّ أن يقرأ في سُنَّة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ۞ ، وفي الثانية: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ۞ .

أو يقرأ بعد الفاتحة، في الركعة الأولى: ﴿ قُولُواْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَنّهَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَهُ عَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعَا أُوتِى مُدَّى لَهُ مُسْلِمُونَ وَعَا أُوتِى اللّهِ وَمَا أُوتِى اللّهُ مُسْلِمُونَ وَعَا أُوتِى اللّهِ وَمَا أُوتِى اللّهِ مُسْلِمُونَ اللهِ مُسْلِمُونَ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ فَلْ نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا آشَهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَصَرانَ: ٢٤]، وهذه من السُّنَن التي وردت على وجوه متنوعة، فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة بهذه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۱۷۱)، ومسلم برقم (۷۲٤).



#### ثانيًا: وقت الفجر

#### ويدلُّ عليه:

أ ـ حديث أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قرأَ في رَكْعَتي الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ۞ ﴿ وَ فَقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ (١).

ب - حديث ابن عباس فَهُوا: "أنَّ رَسُول الله عَلَيْهِ كَان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منها: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَالشَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَآلاَ سَبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّوك مِن وَقِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّوك مِن رَبِهِمَ لا نُغَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ فَي الْآخِرة منهما: هُوفَلَما أَخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوارِيُوك مَن أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوارِيُوك مَن أَنصَارُ الله عَمران: ٢٥] (٢) .

وفي رواية عند مسلم أيضًا عن ابن عباس ﷺ: "أنَّ في الركعة الثانية: ﴿ قُلُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَٰكِ تَكَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٤] (٣).

خامسًا: يُسنّ الاضطجاع على الشِّق الأيمن، بعد سُنَّة الفجر، ويدلُّ عليه:

أ ـ حديث عائشة في الله النبي الله النبي الله الله الله المال الماله الم

ب ـ حديث عائشة رَقِيْهَا، قالت: «كَانَ النبيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الفَجْرِ، فإنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، حَدَّثني وإِلَّا اضْطَجَعَ» (٥٠).

واختلف في هذا الاضطجاع:

فقيل: الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر مسنون مطلقًا، وبه قال أكثر أهل



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷۲۷). (۲) رواه مسلم برقم (۷۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (١١٦٠)، ومسلم برقم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٧٤٣).

#### المِن المُعَلِيِّمُ في سِيان السُّمَز المِوَمِينَ ا

العلم رحمهم الله، لحديث عائشة و السابق، وأيضًا ممن كان يفعل ذلك، ويفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة و الله وبه قال ابن سيرين، وعروة، وبقيّة الفقهاء السبعة رحمهم الله.

وقيل: سُنَّة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل؛ ليستريح بهذا الاضطجاع، واختاره شيخ الإسلام كَثِلَّة.

وقيل: واجب: وقيل: غير ذلك.

والقول الأول هو الأظهر \_ والله أعلم \_.

- الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلَّى - أي: بالظلمة - في أول وقتها، وبه قال الجمهور.

#### ويدلّ عليه:

أ ـ حديث عائشة ﴿ قَيْهُا رُوجِ النبي ﷺ قالت: «لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ المُؤمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الفَجْرَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُتلفِّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ ومَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ الله ﷺ بالصَّلاةِ (۱).

ب ـ حديث جابر هُيُّه: «أَنَّ النَّبِيّ عِيَّا كَانَ يُصلِّي الصُّبْحَ بِغَلَا يُصلِّي الصُّبْحَ بِغَلَش »(٢).

وأمَّا حديث رَافعِ بن خَدِيْجٍ رَفِيْ مرفوعًا: «أَسْفِرُوا بالفَجْرِ، فإنَّهُ أَعْظَمُ للأَجرِ» (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (١٧٢٨٦)، والترمذي، وصححه (١٥٤). «أَسْفِرُوا» يقال: أسفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته وأظهرته، والمراد في الحديث: الانتظار حتى تسفر السماء.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٧٨)، ومسلم برقم (٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٦٠)، ومسلم برقم (٦٤٦).

#### ثانيًا: وقت الفجر

فقيل: المراد بذلك: إطالة القراءة، حتى يخرج منها بعد الإسفار.

وقيل: الحديث منسوخ.

وقيل: المراد: تأخيرها حتى يتبين ويتأكد من طلوع الفجر، فلا شكّ فه.

### ﴿ الذهاب إلى المسجد، وفيه عدة سنن:

وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد، فإنَّ للذهاب إلى المساجد أمورًا يُسَنُّ أن يأتي بها:

## السن التبكير بالذهاب إلى المسجد:

لحديث أبي هريرة رَبِيَّتِه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (١).

**والتهجير:** هو التبكير للصلاة.

وكان السَّلف رَقِيْهُ يحرصون على التبكير للصلاة، عن سعيد بن المسيب قال: «ما أذَّنَ المؤذِّن منذ ثلاثين سنة إلَّا وأنا في المسجد» (٢)، وقال أيضًا: «ما سمعت تأذينًا في أهلي منذ ثلاثين سنة» (٣).

## ۲ أن يخرج من بيته متطهرًا؛ لتكتب خطاه:

لحديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لَا



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦١٥)، ومسلم برقم (٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبى شيبة برقم (۳۵۲۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن سعد في «الطبقات» (١٣١/٥).

### المِيْ فَعَ الْعَلَيْتَمَا فِي سِين السِّينِ إِلَيْ فَعَيْتَمَا

يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»(۱).

# 🦓 🏲 أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، ووقار:

لحديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَنْ النبي ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٢).

وعن أبي هريرة ظَيُّه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا ثُوّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ» (٣).

قال النووي كَاللَّهُ: «... السكينة: التأنِّي في الحركات، واجتناب العبث، والوقار: في الهيئة كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات»(٤).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي، حديث (٦٠٢).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٣٦)، ومسلم برقم (٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٦٠٢).

# ﴿ المسجد، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، وتقديم اليسرى عند الخروج منه:

ولأنَّ القاعدة: أنَّ ما كان من باب التكريم استُحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين.

# ها أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد، وعند الخروج منه:

لحديث أبي حميد، أو أبي أسيد وَ قَالَ: قالَ رسولَ الله وَ الله والله و

وسرَّ تخصيص طلب الرحمة إذا دخل المسجد؛ لأنه محل تنزل الرحمة فيه ويكون العبد فيه قريبًا من ربه فناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل، وأيضًا من الأوراد التي



<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١/ ٣٣٨)، وصححه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱٦٨)، ومسلم برقم (۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٧١٣).

## المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِينِ السُّينَ الْوَمِينَ أَ

تقال عند دخول المسجد، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على كان إذا دخل المسجد قال: «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»... قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: «حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْم»(١).

# 🤻 ٦ أن يصلي ركعتين تحية المسجد:

وهذا إذا جاء مبكرًا للصلاة، فإنه يُسَنَّ له ألَّا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة رَهِيُّه قال: قال النبي ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمْ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّي رَكْعَتَيْنٍ» (٢٠).

ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلِية للصلاة إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر، والظهر، أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلَّاه في المسجد، أو الفرض؛ لأنَّ المقصود من تحية المسجد: ألَّا يجلس حتى يُصلِّي، لِما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة؛ لئلَّا يرتادها من غير صلاة.

# السنن للرجال المبادرة إلى الصف الأول، فهو أفضل الصفوف، وللنساء أفضلها آخرها:

لحديث أبي هريرة ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها، وشرها آخِرُهَا، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُهَا، وشرها أَوَّلُها»<sup>(٣)</sup>.

٣) رواه مسلم برقم (٤٤٠).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه، رقم (٤٦٦)، وحسنه النووي. انظر: الخلاصة (٦١٠)، والمجموع، ١٨٠/١، وشرح مسلم ٢٢٤/٥، وصحيح الترغيب والترهيب (١٦٠٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱۱۲۳)، ومسلم برقم (۷۱٤).

خيرها؛ أي: أكثرها ثوابًا وفضلًا، وشرها؛ أي: أقلّها ثوابًا وفضلًا.

وهذا الحديث فيما إذا صلَّى الرّجال والنّساء جماعة، وليس بينهما حائل من جدار ونحوه، فتكون خير صفوف النساء آخرها؛ لأنه أسترُ لهنّ عن أعين الرجال.

وأمَّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ لانتفاء عِلّة القُرب من الرِّجال؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعدمًا، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديث منها:

أ ـ حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّداءِ الأوَّل والصَّفِّ الأوَّل، ثُمَّ لم يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهمُوا، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ لاسْتَبقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ لاسْتَبقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ السَّتَبقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ السَّتَبقُوا إلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمةِ ـ أي: العِشَاء ـ والصُّبْح، الأنوهُما ولَوْ حَبُوًا اللهِ اللهُ الل

ب مديث جابر بن سمرة وقيه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا مِ أَي السَّولُ الله وقيه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا مِ أَي السَّول الله وقيه ما تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ وَقُلنا: يَا رَسُولَ الله، وكَيْفَ تَصُفُّ الملائكةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ اللهُ الصَّفُوفَ الأَوْلَ، ويَترَاصُونَ في الصَّفِّ "(٢)، ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا سُنيّة التراص في الصف.

قال النووي كَظَّلْلَهُ: "يُستحبّ الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦١٥)، ومسلم برقم (٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (٤٣٠).

### المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِين السُّهُ فَرَالِ وَمَيْنَ الْ

يليه إلى آخرها، وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، أما إذا صلّت النساء مع الرجال جماعة واحدة، وليس بينهما حائل، فأفضل صفوف النساء آخرها، لحديث أبي هريرة وللله عليه قال: قال رسول الله عليه: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُوَّلُها، وشرها آخِرُهَا، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُهَا، وشرها أَوَّلُها» (۱)(۲).

# ﴿ ٨ يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه:

فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُمَّ يحرص أن يكون قريبًا من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل.

ويدلُّ عليه: حديث أبي مسعود رَهِيَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ والنُّهي " فقوله: «ليلني الأَعْلَى اليَّة اليقترب من الإمام مطلوب في أي جهة كان.

قال ابن مفلح رَخُلُلهُ: «ويتوجه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل من قُرب يساره»(٤).

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسُّنَّة، المبتعدين والنابذين للبدعة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

#### **総 ※ 総**

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٣٣٤). (٤) «المجموع» (١/ ٤٠٧).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) «المجموع» (۱۹۲/٤ ـ ۱۹۳)، وانظر: مجموع فتاوی ابن باز (۲۵/۲۵)، ومجموع فتاوی ابن عثیمین (۳٦/۱۳).







للصلاة عدَّة سُنن، يَحسُن بالمصلِّي أن يحرص عليها، فمن ازداد عملًا ازداد أجرًا، وفضلًا وقربًا، وبمثل هذه السُّنن تكون المفارقة بين شخصين يدخلان الصلاة في وقت واحد، ويخرجان في وقت واحد، لكن ما بينهما في الأجر والثواب فرق شاسع؛ لأن أحدهما يأتي بالسُّنن مع الأركان والواجبات، والآخر اكتفى بالأركان والواجبات.

#### وللصلاة سنن عديدة نذكر منها ما يلي:

أ السترة؛

ويُسَنُّ فيها ما يلي:

#### ١ ـ يُسَنُّ اتخاذ السترة:

والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد، وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له، ويدل على سُنِّيَة اتخاذ السترة حديث أبي سعيد الخدري رهي من مرفوعًا، وفيه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ...»(١)، والأحاديث في سُنِيَّة السترة كثيرة، فقد استتر النبيُّ وَيَلِيُّ بالسرير، والجدار، والجذع، والخشبة، والحربة، والعنزة، والراحلة، وغير ذلك.

والسترة مشروعة في العمران والفضاء، في الحضر والسفر، سواءً خشي مارًّا أو لم يخشَ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء،



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٠٩)، ومسلم برقم (٥٠٥).

#### المِلْكُةُ الغَليَةُ في سِيان السُّينَ البَوْمَيِّينُ

ولأنَّ النبي ﷺ كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة ﷺ (١).

#### ٢ ـ ويسن الدنو من السترة:

وإذا دنى من السترة؛ فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة.

لحديث سهل بن سعد السَّاعدي ﴿ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وبَيْنَ الجِدَارِ ممرُّ الشَّاةِ (٢)، والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده عَلَيْ وجاء عند أحمد، وأبي داود، أن بينه وبين السترة ثلاثة أذرع (٢)، وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك.

## ٣ ـ يُسَنُّ رد المار بين يدي المصلي:

لحديث أبي سعيد رضي الله على المَّد عَلَيْهِ الله الله على النَّاسِ، فأرَادَ أحد أَنْ يجتازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فإنْ أبى فَلْيُقَاتِلهُ، فإنَّما هُوَ شيطانٌ (٤).

وحديث عبد الله بن عمر ﴿ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلْيُقَاتِلهُ، فإنَّ مَعَهُ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَديْهِ، فإنْ أَبى فَلْيُقَاتِلهُ، فإنَّ مَعَهُ القَرِينَ » (٥).

وأما إذا كان المار بين يدي المصلي امرأة، أو كلبًا أسود، أو

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٥٠٥). (٥) رواه مسلم برقم (٥٠٦).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٠١)، ومسلم برقم (٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٤٩٦)، ومسلم برقم (٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٦٢٣١)، وأبو داود برقم (٢٠٢٤)، وصححه الألباني في «صحيح أبى داود» (٢٣٦/٦)، وأصله في البخاري برقم (٥٠٦).

#### سنن في الصلاة

حمارًا فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر و المالة عند مسلم (١)، بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة.

قال شيخنا ابن عثيمين كَلْقُهُ: "ويُحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ لأنَّ غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره، فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك»(٢).

وليس لقرن المرأة مع الكلب الأسود، والحمار علَّة جامعة بينهم على الصحيح، وإنما لكل واحدة عِلَّة، ففي المرأة فتنة وانشغال لقلب المصلي، ولغيرها النجاسة، وكونه شيطانًا كما قال النبي عَلَيْ : «الكُلْبُ المَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (٣)، وقيل غير ذلك \_ والله أعلم \_، ولله تعالى حِكمة تخفى على العبيد، وعلى العبيد الانقياد والتسليم.

## ٤ ـ يُسَنُّ التسوك عند كل صلاة:

وهذا الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السُّواك.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة رَفَّيْهِ، أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ـ أو عَلَى النَّاسِ ـ لأَمْرَتُهُم بالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»(٤).

# ﴿ بِ أَثْنَاء القيام يُسَنُّ مَا يلي:

#### ١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:

لحديث ابن عمر عَنْهَا، أنَّ رَسُولَ الله عَنْ كَانَ يَرْفَعُ حَذْوَ مَنكِبيهِ إِذَا



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٥١٠).

<sup>(</sup>Y) "الممتع" (Y/ 780).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٨٨٧).

### المِلْكُمُ الْغَلَيْمُ فِي سِيانِ السِّينَ الْيَوْمَيْمُ

افْتتحَ الصَّلاةَ، وإِذَا كَبَّرَ للرُّكوعِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكوعِ رفعهما أيضًا، وقال: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِده، ربَّنا ولكَ الحَمْدُ»، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجودِ(١٠).

قال ابن هبيرة كَثْلَتْهُ: «وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة، وليس بواجب»(٢).

وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي تُرفع فيها اليدان عند التكبير، وهو محل اتفاق عند العلماء، والبقيّة محل خلاف عندهم رحمهم الله.

## ومواضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوص، أربعة مواضع:

(عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه)، وهذه الثلاثة ثابتة في "الصحيحين" عن ابن عمر رياليا، كما تقدم، والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول، وهذا ثابت عن ابن عمر رياليا أيضًا في "صحيح البخاري".

#### ٢ ـ يُسَنُّ عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة:

لحديث أبي هريرة ﴿ قَامَ إِلَى النبيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا» (٣).

## ٣ ـ يُسَنُّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون:

وجاءت النصوص بوجهين عن النبي ﷺ في حدِّ رفع اليدين، فقد

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٨٨٧٥)، وأبو داود برقم (٧٥٣)، والترمذي برقم (٢٤٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٤١/٣).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۷۳۵)، ومسلم برقم (۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) «الإفصاح» (١/٣٢١).

جاء حذو المنكبين في «الصحيحين» عن ابن عمر والمنكبين في «الصحيحين» عن ابن عمر والمنكبين من حذو فروع الأذنين ـ عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث والمنابع المنابع المصلي تارة يفعل هذه، وتارة هذه.

# ٤ - يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يده اليمنى على اليسرى:

وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة \_ رحم الله الجميع (٣) \_ وستأتى أدلته.

# ٥ ـ يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليد اليسرى:

وفي صِفَة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان، يُستحب للمصلي أن ينوع بينهما:

والصفة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، لحديث سهل بن سعد وَ الله قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليدَ اليُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ (٥)، فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع، لينوِّع في تطبيق السُّنَة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٣٥)، ومسلم برقم (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٣٩١). (٣) انظر: «الإفصاح» (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي برقم (٨٨٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٧٤٠).

## للِهُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السِّبَزِ الْيَوْمِيِّينَ

## ٦ ـ يُسَنُّ أن يقول دعاء الاستفتاح:

ولدعاء الاستفتاح عدة صيغ، يستحب أن ينوّع بينها، فمرّة يأتي بهذه الصيغة، ومرّة بهذه، وممّا ورد:

أ \_ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، تَبارَكَ اسْمُكَ وتَعَالَى جَدُّكَ، ولا إِلَهَ غَيْرُكَ»(١).

وجاء عند مسلم أن عمر رفي كان يجهر به، ليعلمه الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - (٢).

ب ـ «الحَمْدُ لله حَمدًا كَثِيرا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ»، وفي فضله قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ رَأَيتُ اثْنَيْ عَشر مَلكًا يَبْتَدِرُونَها، أَيُّهم يَرْفَعُهَا» (٣).

ج \_ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ كَما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشرقِ والمَغْربِ، اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْ خَطَايَايَ كَما يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالثَّلج والَماءِ والبَردِ»(٤).

د ـ «اللهُ أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كَثِيرًا، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وأصيلًا»، وفي فضله قال رسول الله ﷺ: «عجبتُ لها، فُتِحَتْ لَها أبوابُ السَّماءِ»(٥)، وهناك أدعية أخرى تقدَّمت في سُنَنِ قيام الليل.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٦٠١)، من حديث ابن عمر ﷺا.



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۱٤۷۳)، وأبو داود برقم (۷۷٦)، والترمذي برقم (۲٤٣)، والنسائي (۹۰۰)، من حديث أبي سعيد ﷺ، والحديث فيه مقال، وله طرق يتقوى بها، وقد حسَّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (۱/٤١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٦٠٠)، من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٧٤٤)، ومسلم برقم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة ريَّظِيَّه.

#### ٧ \_ الاستعادة:

والاستعاذة سُنَّة، ويُسَنُّ أن يُنوِّع في صيغ الاستعاذة، فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة هذه، ومما ورد:

أ ـ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وهي الصَّفَة التي اختارها جمهور العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرِّانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ النحل: ٩٨].

ب ـ «أعوذُ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم»، لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشّيطانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ٨ ـ البسملة:

والصَّارف عن وجوبها: أن النبيّ عَلَيْ لم يُعلِّمها المسيء في صلاته، وإنما أرشده إلى فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي هريرة والمتفق عليه (٢).

#### ٩ \_ التأمين مع الإمام:

وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإن من السُّنَّة أن يؤمن



<sup>(</sup>۱) رواه النسائي برقم (۹۰٦)، وابن خزيمة وصححه (۱/۲۵۱)، قال الدارقطني: «هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات» «السُّنن» (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٧٥٧)، ومسلم برقم (٣٩٧).

## المِنْ فَعُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السُّبُوزِ الْيَوْمِينَ الْمُ

المأموم إذا أمَّن الإمام، لحديث أبي هريرة فلله النبي علله قال: "إِذَا أَمَّنَ الإَمَامُ فَأُمِّنُوا، فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (١)، والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب.

### ١٠ ـ قراءة السورة التي بعد الفاتحة:

فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، لحديث أبي قتادة هي قال: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَينِ مِنْ صَلاةِ الظُّهرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وسُورَتَيْنِ يُطوِّلُ في الأُولَى ويُقصر في الثَّانيةِ»(٢).

وقول النبي ﷺ: «لا صَلاةَ لَمَنْ لَم يَقْرَأُ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ»(٣)، يُفهم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عمَّا بعدها من القراءة، وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السور التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه.

قال ابن قدامة كَظَلَمُهُ: «لا نعلم بين أهل العلم في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة»(٤).

# ﴿ إِلَّ أَثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي:

# ١ ـ يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين؛ كالقابض عليهما ويفرج الأصابع:

<sup>(</sup>٤) «السُّنن» (١/ ٦٨ه).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٧٥٩)، ومسلم برقم (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٧٥٦)، ومسلم برقم (٣٩٤).

## ٢ ـ يُسَنُّ للراكع أن يمد ظهره مستويًّا:

لحديث أبي حميد السَّاعدي رَفِيْ انَّ رسول الله ﷺ: "وإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يديهِ مِنْ رُكْبَتيهِ، ثُمَّ هَصر ظَهْرَهُ... "(٣)، وَ «هَصر ظَهرَهُ»؛ أي: ثناه في استواء من غير تقويس.

# ٣ ـ يُسَنُّ للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه:

أي: يُباعد يديه عن جنبيه، لحديث أبي مسعود وَ السابق، وفيه: «ثُمَّ رَكَعَ وجَافَى يَدَيْهِ ووَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيَتْهِ، وفرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ...، وقال: هَكَذَا رَأيتُ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى (٥).

و(المجافاة): هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذِ مَن بجانبه، فإنه لا ينبغي للمصلِّي أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره من المصلين.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد برقم (١٧٠٨١)، وأبو داود برقم (٨٦٣)، والنسائي برقم (١٠٣٨).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۸۲۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۱۷۰۸۱)، وأبو داود برقم (۸٦٣)، والنسائي برقم (۱۰۳۸)،
 بسند حسن، وله شاهد من حديث وائل بن حجر، عند ابن خزيمة (٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨). (٤) رواه مسلم برقم (٤٩٨).

# المِنْ فَحُ الْغُلَيْتُمْ فِي سِين السُّبِيزَ الْيَوْمَيْتُمْ.

قال النووي تَغْلَلهُ عن المجافاة: «ولا أعلم في استحبابها خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع، والسجود عن أهل العلم مطلقًا»(١).

# 4 - يُسَنُّ أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع:

فيسنُّ للراكع أن يأتي مع (سبحان ربي العظيم) أذكارًا أخرى وردت في الركوع، وممَّا ورد:

أ \_ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي »(٢).

ب ـ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ» (٣).

ج ـ «اللَّهُمَّ لِكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمنْتُ، ولِكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لِكَ سَمْعِي وبَصري ومُخِّي وعَظْمِي وعَصَبِي (٤٠).

د ـ «سُبْحَانَ ذِي الجَبرُوتِ والملكَوتِ والكِبْرِياءِ والعَظَمةِ» (٥٠).

يُسَنُّ أَن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في ركوعه، والسُّنَّة أَن يُعظِّم الله تعالى في ركوعه؛ لقول النبي ﷺ، كما في حديث ابن عباس ﷺ: "وأمَّا الرُّكُوعُ فَعظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى"(٦).

والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي ﷺ من الألفاظ التي تقدَّم ذكرها.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۷۹).



انظر: «المجموع» (۳/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٧٩٤)، ومسلم برقم (٤٨٤)، من حديث عائشة ﴿ اللهِ اللهُ عَالَثُهُ عَالَثُهُ ﴿ وَا

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٤٨٧)، من حديث عائشة ﷺا.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٧٧١)، من حديث على ﷺ.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد برقم (٢٣٤١١)، وأبو داود برقم (٨٧٣)، والنسائي برقم (١٠٥٠)، من حديث عوف بن مالك ريجي الله وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤/٤).

# 🦓 د الرفع من الركوع، وفيه عدة سنن:

#### ١ ـ تطويل هذا الركن:

لحديث ثابت البناني، عن أنس وهيه، أنه قال: «إنّي لا آلُو(١) أنْ أُصلّي بِكُمْ كَما رأيتُ رَسُولَ الله على يُصلّي بنا، قال: فَكَانَ أنسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نسي، وإِذَا رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ السَّجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نسي، وإِذَا رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ السَّجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نسي، وإِذَا رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ السَّجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نسى» (٢).

### ٢ ـ التنويع في صيغ: «ربنا لك الحمد» بين ما يلي:

أ \_ «اللَّهُمَّ رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ»(٣).

ب \_ «اللَّهُمَّ رَبَّنا لكَ الحَمْدُ»(٤).

 $= ( رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ <math>)^{(0)}$ 

د \_ (رَبَّنا لكَ الحَمْدُ»(٦).

فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة يأتي بهذه.

# ٣ ـ يُسَنُّ أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع:

ومن الأذكار التي تُشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي:

أ \_ «رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ



<sup>(</sup>١) لا آلو: أي: لا أُقصر.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۸۲۱)، ومسلم برقم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٧٩٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٧٩٦)، ومسلم برقم (٤٠٤) من حديث أبي هريرة ﴿ عُلِيُّهُ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٧٩٩)، ومسلم برقم (٤١١)، من حديث عائشة ﴿ اللهُ عَالَمُهُ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهُ

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (٧٢٢) من حديث أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ .

## المِلْ عَلَيْتُما فِي سِيان السُّم مَرَ المَوْمَيْنَ

شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنا لَكَ عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» (أَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» (١)، والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد رهي المُعْبَنة.

ب ـ «الحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيهِ» قال النبي ﷺ: «لَقَدْ رَأَيتُ اثْنَيْ عَشر مَلكًا يَبْتَكِرُونَها، أَيُّهُم يَرْفَعُهَا»(٢).

ج ـ «اللَّهُمَّ طَهَّرْنِي بالنَّلْجِ والبَرَدِ والمَاءِ البَاردِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايا كَما يُنقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ مِنَ الوَسَخِ»(٣)، وهذه الزيادة جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى ضَيِّتِه عند مسلم.

وإذا أتى المسلم بهذه الأذكار استطاع أن يطيل هذا الركن.

# 🦓 هـ السجود، وفيه عدة سنن:

# ١ ـ يُسَنُّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه:

لحديث عبد الله بن بُحَيْنَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حتَّى يَبْدُوَ بَياضُ إِبْطَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَيمونة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَرَّتُ ﴾ ﴿ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِمَرَّتُ ﴾ وكانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِمَرَّتُ ﴾ ( كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِمَرَّتُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمَرَّتُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمَرَّتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٤٩٦).



رواه مسلم برقم (۷۷۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۰۰)، والبخاري برقم (۷۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٣٩٠)، ومسلم برقم (٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) والبهمة: واحدة البهم، وهي: أولاد الغنم من الذكور والإناث.

وفي هذا المبالغة في التفريج بين اليدين، فالسُّنَّة التفريج بين اليدين، ما لم يكن في ذلك أذية لمن حوله، كما مضى في المجافاة في الركوع.

ومن السُّنَّة أيضًا إذا سجد المصلِّي أن يفرج بين فخذيه فلا يجمعهما، وأن لا يحمل بطنه على فخذيه، بل يباعد فخذيه عن بطنه، لحديث أبي حميد رها في صِفة صلاة النبي عَلَيْ : "وإذَا سَجَدَ فرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ عَيْرَ حَاملٍ بِطنَهُ عَلَى شيء مِنْ فَخِذَيْهِ "(١).

قال الشوكاني لَخُلِفُهُ: «والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود، ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك»(٢).

# ٢ ـ يُسَنُّ للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة:

لحديث أبي حميد في أنه قال: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله على وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القِبلة»(٣).

وأمَّا أصابع اليدين أثناء السجود فالسُّنّة أن تكون مضمومة ويجعل يديه مستقبلة القبلة، لما ثبت عن ابن عمر وأيُّها في «موطأ» الإمام مالك، وأيضًا في «مصنف ابن أبي شيبة» عن حفص بن عاصم قال: «من السُّنّة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه، ونوجههما مع جهة القبْلة» (3).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٦/١)، وله شاهد من حديث وائل بن حجر: «أنَّ النبي؟ كانَ إذا سجد ضمَّ أصابعه» وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٣٥).



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٧٣٥)، وهو سُنَّة بإجماع أهل العلم كما نقل الشوكاني وغيره.

<sup>(</sup>٢) «نيل الأوطار» (٢/٢٥٧). (٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨).

## المِنْ فَعُ الْغُلِيدُ فِي سِيانِ السِّيدَ وَالْيَوْمَيْدُ فِي

# ٣ ـ يُسَنُّ أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود:

فيسنُّ للساجد أن يأتي مع (سبحان ربي الأعلى) أذكارًا أخرى وردت في السجود، وممَّا ورد:

أ ـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي »(١).

ب \_ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ» (٢).

ج \_ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وبِكَ آمنتُ، ولَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي خَلَقهُ وصَوَّرَهُ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصرهُ، تَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقينَ»(٣).

د ـ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ، وعَلانِيتَهُ وسرهُ (٤).

هـ ـ «اللَّهُمَّ أَعـوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتكَ، وأعوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أنتَ كَما أثْنَيتَ عَلَى نَفْسِكَ» (٥٠).

فيُسَنُّ أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في سجوده وينوِّع بينها، ومعلوم أن الواجب في الركوع (سبحان ربي العظيم) مرَّة واحدة وما زاد فهو سُنَّة.

وكذا في السجود الواجب قول: (سبحان ربي الأعلى) مرَّة واحدة، وأما الثانية والثالثة فسُنَّة.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٤٨٦)، من حديث عائشة ﴿وَإِنَّهَا.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٩٤)، ومسلم برقم (٤٨٤)، من حديث عائشة ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٤٨٧) من حديث عائشة ﴿ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٧٧١)، من حديث على رفينه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٤٨٣)، من حديث أبي هريرة ﴿ عَلَيْهِ .

### عُ ـ يُسَنَّ الإكثار من الدعاء في السجود:

لأنَّ السجود أقرب موضع للعبد من ربه جلَّ في علاه، فيُسَنُّ أن يُكْثِر من الدُّعاء فيه، لقول النبي ﷺ كما في حديث ابن عباس ﷺ عند مسلم: «وأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعاءِ، فَقَمِنٌ (١)، أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُم»(٢).

# ومن السنن في الجلسة بين السجدتين:

١ ـ من السُّنَّة أن يفرش المصلي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب المنى:

لحديث أبي حميد الساعدي رضيه مرفوعًا، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رَجْلِهِ اليُسرى ونصَبَ اليُمْنَى» (٣).

#### ٢ ـ تطويل هذا الركن:

لحديث ثابتِ البُنانيِّ رَفِيْقِيْهِ، وقد تقدَّم قريبًا.

٣ ـ يسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرًا
 قبل أن يقوم:

وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن، وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها:

- حديث مالك بن الحويرث وَ الله عَلَيْهُ: «أَنَّهُ رَأَى النبيَّ عَلَيْهُ يُصلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرِ مِنْ صَلاتهِ، لم يَنْهَضْ حتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» (3)، ومالك بن الحويرث وَ الذي نقل قول النبي عَلَيْهُ: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (6).



<sup>(</sup>١) «فقمن»؛ أي: حريُّ أن يُستجاب له. (٢) رواه مسلم برقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨). (٤) رواه البخاري برقم (٨٢٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٦٣١).

## المِلْتُحُ الْعَلَيْمُ فِي سِيانِ السِّيمَزِ الْبَوْمَيْمُ فَي

- وحديث أبي حُمَيْدِ السَّاعدي الذي رواه أحمد وأبو داود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز تَظْلَقُهُ، وفي الحديث وصف أبي حُمَيْدِ لصفة الصلاة - وفيها جلسة الاستراحة - وعنده عشرة من الصحابة في فصدقوه، وهذا مما يؤكد سُنيتها (۱).

قال في «الشرح الكبير»: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به (۲).

- قوله: «فإذا كان وتر من صلاته»؛ أي: كان في الركعة الأولى، أو الثالثة، «لم ينهض»؛ أي: للركعة الثانية، أو الرابعة «حتى يستوي قاعدًا».

واختُلِف في سُنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين والله وممن رجَّح سُنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رحمهم الله، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣).

وقال النووي تَظَلَّلُهُ: "وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة»(٤).

# ﴿ ز من السنن في التشهد:

# ١ - يُسَنُّ أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد، وينصب اليمنى:

وهذه الصّفة يفعلها المصلّي بعدما يصلي الثانية بركوعها، وسجودها، وقيامها وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية، أو ثلاثية، أو

<sup>(3) «</sup>المجموع» (٣/ ١٤٤).



رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» (۳/ ۲۷٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (٩٩/١١)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥ \_
 ٤٤٦).

ثنائية، فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصَّفة، لحديث أبي حميد الساعدي رَفِي مرفوعًا، وفيه: "فَإِذَا جلسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسرى، ونَصَبَ اليُمْنَى»(١).

وحديث عائشة ﴿ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وكَانَ يَفرشُ رِجْلَهُ اليُمْنَى » (٢).

وأمَّا التشهد الأخير في الصَّلاة الرباعية، والثلاثية فسيأتي بيان صِفته.

### ٢ ـ السُّنَّة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد:

ووضع الكفين حال التشهد له صفتان:

الصفة الأولى: أن يضع اليدين على الفَخِذَين.

الصفة الثانية: أن يضع اليدين على الركبتين، وذلك بأن يُلقِمَ يده اليسرى ركبته اليسرى، وأمَّا اليمنى فيُشير بها \_ كما سيأتى بيانه \_.

وأمَّا اليسرى فهي مبسوطة دائمًا، تارة يضعها على فَخِذِهِ، وتارة يُلقمها ركبته.



<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (٤٩٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٥٧٩).

# المِن عَمُ الْعَلَيْمُ فِي سِيانِ السُّنَوْ الْحَمْدَةُ

## ٣ ـ السُّنَّة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد:

ووضع الأصابع حال التشهد له صفتان:

الصفة الأولى: أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويُشير بإصبعه السَّبابة، واليسرى تكون مبسوطة.

لحديث ابن عمر رَجُّنُهُمُ السابق: «قَبَضَ أَصَابِعَهُ كلَّها، وأَشَارَ بإصبعهِ الَّتِي تَلي الإِبْهَامَ... (١١).

الصفة الثانية: أن يعقد ثلاثًا وخمسين، بأن يقبض الخنصر والبنصر، ويُحلِّق الإبهام مع الوسطى، ويُشير بالسبابة، وأمَّا اليسرى فتكون مبسوطة.

لحديث ابن عمر ﴿ السَّابِق في رواية أخرى له: «كَانَ ـ أي: النبي ـ إِذَا قَعَدَ في التَّشهِّدِ وَضَعَ يَدهُ اليُسرى عَلَى رُكْبَتيهِ اليُسرى، ووَضَعَ يَدهُ اليُسرى عَلَى رُكْبَتيهِ اليُسرى، ووَضَعَ يَدهُ اليُمْنَى، وعَقَدَ ثَلاثةً وخَمْسينَ، وأشارَ بالسَّبَابةِ (٢).

# ٤ ـ السُّنَّة أن ينوع بين صيغ التشهد:

فيفعل هذه الصيغة تارة، وهذه تارة، وممَّا ورد.

أ \_ «التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»(٣).

ب \_ «التَّحِيَّاتُ المُباركَاتُ، الصَّلوَاتُ الطَّيِّباتُ لله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ... (٤)، ثم يكمل كما سبق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٤٠٣) من حديث ابن عباس ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ عَبَّا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْمًا ا



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۵۸۰). (۲) رواه مسلم برقم (۵۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١٢٠٢)، ومسلم برقم (٤٠٢)، من حديث ابن مسعود ﴿عُلْجُنِهُ.

ج \_ «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلوَاتُ للهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُها النِّبِيُّ...»(١)، ثم يكمل كما سبق.

فيُسنّ أن ينوع فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، كما هي القاعدة في السنن الواردة على صبغ متنوعة.

# السُّنَّة أن يجلس المصلي في التشهد الأخير متوركًا في الصلاة الثلاثية والرباعية:

والمقصود: أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاثية على مقعدته، فيقعد على الورك الأيسر، والتَّورك ورد على أكثر من وجه، فيُستحب التنويع حينئذ، وممَّا ورد:

أ ـ أن يفرش رجله اليسرى، ويخرجها من الجانب الأيمن، وينصب اليمني، ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه الصّفة رواها البخاري يَخْلَقُهُ<sup>(٢)</sup>.

ب \_ أن يفرش القدمين جميعًا، ويُخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل مقعدته على الأرض.

وهذه الصِّفة رواها أبو داود، وابن حبان، والبيهقي (٢)، وليُعلَم أنَّ التَّورك على الصحيح ليس في كل تشهد أخير، وإنما في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية دون الثنائية.

# ٦ ـ السُّنَّة أن ينوع المصلي بين صيغ الصلاة على النبي عَلِيَّة:

لورود عدة يصغ في الصلاة على النبي ﷺ، ومما ورد:

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (٧٣١)، وابن حبان برقم (١٨٦٧)، والبيهقي (٢/ ١٢٨) من حديث أبى حميد الساعدي في الله وصححها الألباني رحم الله الجميع.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٤٠٣)، من حديث ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# المِنْهُ العَلَيْزُ في سِيان السِّبَزَ البَوْمَيْنَ

أ - «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (١).

ب - «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٢٠).

ج ـ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى آَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »(٣).

## ٧ ـ يُسَنُّ أن يستعيذ المصلي من أربع قبل أن يسلم:

وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافًا لمن أوجبها، لحديث أبي هريرة وَ النَّهُ أَن النبي وَ قَال: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشهِّد الآخِرِ، فَي قَلْيَتعوَّذْ بالله مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذابِ جَهنَّم، ومِنْ عَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَماتِ، مِنْ شرّ المَسيحِ الدَّجَّالِ "(1) رواه مسلم وهو في "الصحيحين" (1)، من حديث عائشة وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ من حديث عائشة والمُحديدين (1) والمناه من حديث عائشة والله اللهُ ال

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٨٣٢)، ومسلم برقم (٥٨٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٣٧٠)، من حديث كعب بن عجرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٤٠٥)، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣٣٦٩)، ومسلم برقم (٤٠٧) من حديث أبي حميد الساعدي والهند.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٥٨٨).

وهناك أدعية أخرى وردت في السُّنَّة يُسنُّ للمُصلِّي أن ينوِّع في الإتيان بها قبل السَّلام، وممَّا ورد:

١ ـ «اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من المأثم والمغرَم» (١).

٢ ـ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الجنَّة وأعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»(٢).

٣ ـ «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي ظُلمًا كثيرًا ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أنتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْني، إِنَّكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ (٣).

٤ ـ «اللَّهُمَّ أُعنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (٤٠).

٥ \_ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ البُخْلِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وأعوذُ بِكَ أَنْ أُردَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنيا، وأعوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ» (٥).

٦ \_ «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يسيرًا» (٦).

ثم يُسلِّم ملتفتًا في سلامه، والتفاته في الصلاة سُنَّة، والمبالغة في الالتفات سُنَّة أيضًا، وذلك لأنَّ النبي ﷺ كان يلتفت حتى يرى من وراءه بياض خدِّه ﷺ، قال: «كُنْتُ أرَى

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد برقم (٢٤٢١٥)، وصححه الألباني في تحقيقه على «مشكاة المصابيح» (٣/ ١٥٤٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٨٣٢)، ومسلم برقم (٥٨٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود برقم (۷۹۲)، وصحح إسناده الألباني في "صحيح أبي داود"
 (۳/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٣٢٦)، ومسلم برقم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٢٢١١٩)، وأبو داود برقم (١٥٢٢)، والنسائي برقم (١٣٠٤) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ١٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٦٣٧٠).

## المِلْكُةُ الْغَلَيْتُمْ فِي سِيانِ السُّيْزِ الْوَصَيْتُمْ

رَسُولَ الله ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمينهِ وعَنْ يَسَارِهِ، حتَّى أَرَى بَياضَ خَدِّهِۥ (١).

# الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة سُنَّة:

قال النووي كَثْلَثهُ: «أجمع العلماء على استحباب الذَّكر بعد الصَّلاة»(٢).

## والأذكار هي:

١ ـ يستغفرُ الله تعالى ثلاثًا، ثُمَّ يقول: «اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ ذَا الجلالِ والإِكْرَامِ»(٥).

٢ ـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِللهُ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ» (١٦)، من حديث ابن الزبير وَ الكَافِرُونَ» (١٦)، من حديث ابن الزبير وَ الكَافِرُونَ» (عَلَا سُكَافِرُونَ» (مَا صَلاةٍ»، والإهلال: هو رفع الصوت. رَسُولُ الله ﷺ يُهلِّلُ بهنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ»، والإهلال: هو رفع الصوت.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (٥٩٤).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۵۸۲). (۲) «الأذكار» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٨٤١)، ومسلم برقم (٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٨٤٢)، ومسلم برقم (٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٥٩١)، من حديث ثوبان ريطيه.

٣ ـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»(١).

٤ ـ ثم يقول التسبيح الوارد، وله صيغ:

الأولى: سبحان الله (٣٣) مرَّة، والحمد لله (٣٣) مرَّة، والله أكبر (٣٣) مرَّة، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده...

الثانية: سبحان الله (٣٣) مرَّة، والحمد لله (٣٣) مرَّة، والله أكبر (٣٤) مرَّة.

لحديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قال رسول الله عَالَيَةَ: «مُعَقِّباتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ \_ أَوْ فَاعِلُهُنَّ \_ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُونَ تَحْبِيرَةً» (٣٠ .

الثالثة: سبحان الله (٢٥) مرَّة، والحمد لله (٢٥) مرَّة، والله أكبر (٢٥) مرَّة، ولا إله إلا الله (٢٥) مرَّة.

وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي، من حديث عبد الله بن زيد ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَنْ زِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي برقم (٣٤١٣)، وصححه الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» (٢٠٧/١).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٨٤٤)، ومسلم برقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۵۹۷). (۳) رواه مسلم برقم (۵۹۱).

## المِن فَعُ الغَلَيْمَ فِي سِيانِ السُّهُ فِرَ الْحَصَيَّمُ

الرابعة: سبحان الله (١٠) مرَّة، والحمد لله (١٠) مرَّة، والله أكبر (١٠) مرَّة.

وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو على الله عمرو على اله عمرو على الله عمرو على

وسبقت القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، تُفعل هذه تارة، وهذه تارة.

والسُّنَّة أن يكون التسبيح بالأصابع؛ لما رواه أحمد والترمذي، قال النبي ﷺ: «سَبِّحْنَ واعْقِدْنَ بالأصَابِع، فإنَّهُنَّ مَسْؤولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ»(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ: "وعدُّ التسبيح بالأصابع سُنَّة كما قال النبي ﷺ: "سَبِّحْنَ واعْقِدْنَ بالأصابع، فإنَّهُنَّ مَسْؤولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ»، أما التسبيح بما يُجعل في نظام من الخرز فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أُحسنت فيه النية، فهو حسن غير مكروه»(٣).

## قراءة آية الكرسي:

لحديث أبي أمامة عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ قَراً آيةَ الكُرْسي دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لم يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجنَّةِ إِلَّا المَوْتِ» (٤). قال ابن القيِّم نَظْلَتُهُ: «وبلغني عن شيخنا أبي العباس ـ قدَّس الله

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «السُّنن الكبرى» برقم (٩٩٢٨)، وصححه المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» برقم (٢٣٧٢)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (١/ ١٩٨)، وابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٠٣).



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي برقم (۳٤۱۰)، وصححه الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» (۲/ ۷٤۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۲۷۰۸۹)، والترمذي برقم (۳٤۸٦)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ ۷۵۳).

۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲).

روحه \_ أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة "(١).

#### ٦ \_ قراءة المعوذتين:

هذه جملة من سُنَن الصلاة التي يستحب للمصلِّي أن يأتي بها، وما زلنا في وقت الفجر، وإنما عرضنا لما سبق لحاجتنا لاستحضاره في كل موضع للصلاة ـ والله أعلم ـ.

#### 🔾 ومما نهي عنه في هذا الباب:

الالتفات، ورفع البصر إلى السماء، والإقعاء المنهي عنه، وافتراش الذراعين في السجود، والعبث بأي شيء، ووضع اليد في الخاصرة، والصلاة وهو يدافع الأخبين، والصلاة بحضرة طعام، والصلاة وأمامه ما يلهيه عن صلاته، وصلاة كنقر الغراب، وبروك للسجود كبروك البعير، والكلام في الصلاة، ومسابقة الإمام، وكفت الثياب والشعر.

# ولاً من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع الشمس:

عن جابر بن سمرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا » (٣).

وفي لفظ لمسلم، عن سماك بن حرب ﴿ يَظُّيُّهُ ، قال: "قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ



<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود برقم (۱۵۲۵)، وقال الألباني: «قلت إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان» في «صحيح أبي داود» (۲۵٤/۵).

٣) رواه مسلم برقم (٦٧٠)، وحَسَنًا: أي: مرتفعة.

# المِلْ عَمَّ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السَّيْزِ الْيَوْمَيْنَ ا

سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجالِسُ رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ، أَوِ الغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ، أَوِ الغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَياخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَياخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ (١).





# أذكار الصباح



# ﴿ أَذَكَارِ الصباحِ، والمساءَ هي:

١ - «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ صَنَّةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا مِائَةُ سَيِّئةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا مِائَةُ مَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ» (١).

٢ - «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لله ، وَالحَمْدُ لله لَا إِلهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَالهَرَمِ ، وَسُوءِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَالهَرَمِ ، وَسُوءِ الكَبَرِ ، وَفِئْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » ، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أَصْبَحْنَا وأَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ المُلْكُ لله ... أسألك خَيْرِ مَا في هَذَا اليَوْم وخَيْر مَا بعده ، وأعوذُ بك من شر ما في هَذَا اليَوْم وشر مَا بَعْده ... "(٢) .



<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٨٧١٩)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَالَيْهِ ، وحسَّن إسناده ابن باز كَالَّلَهُ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٧٢٣)، من حديث ابن مسعود ﷺ.

# المِنْ فَعُ الْغُلَبُ فَي سِيانِ السُّبُورَ الْبَوْمَيْنَ اللَّهُ وَالْغُلَبُ فَا فِي سِيانِ السُّبُورَ اللَّهُ وَمُنْكُمْ

٣ ـ سيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

قَالَ ﷺ: "وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهارِ مُوقِنًا بِهَا، فَماتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَماتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»(١).

إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وبِكَ أَمْسينا، وبِكَ أَمْسينا، وبِكَ نَحْيَا، وبِكَ نَمُوتُ، وإلَيْكَ النَّشُورُ، وإذَا أمسى فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمسينا وبِكَ أَصْبَحنَا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوتُ وإلَيْكَ المَصيرُ» (٢).

٥ ـ «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شيءٍ ومَلِيكَهُ، أعودُ بِكَ مِنْ شر نفسي ومِنْ شر الشَّيطانِ وشركهِ، وأَنْ أَقْتَرفَ عَلَى نَفْسي سُوءًا، أو أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلم»، قال النبيُ عَلَيْهَ: «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وإِذَا أَمْسيتَ، وإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَك» (٣)، أن أبا بكر الصديق فَيْ قال: «يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بكلماتٍ أقولُهنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإِذَا أَمْسيتَ، والحديث رواه أيضًا البخاري نَعْلَلْهُ في «الأدب المفرد» (٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ١٢٠٢/٤)، وصحح إسناده ابن باز تَخْلَفُهُ.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣٠٦)، من حديث شدَّاد بن أوس ﴿ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٥٠٦٨)، والترمذي برقم (٣٣٩١)، والنسائي في «السُّنن الكبرى» برقم (٣٨٦٨)، من حديث أبي هريرة ﷺ، وصحح إسناده ابن باز كَلَّلَهُ.

٦ - «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَباحٍ كُلِّ يَوْمٍ ومَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ الله الَّذِي لا يَضر مَعَ اسْمِهِ شيء في الأَرْضِ ولا في السَّماءِ وهُوَ السَّمِيعُ العَليمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لم يَضرهُ شيءٌ»(١).

٧ ـ «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وحِينَ يُمْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ:
 رَضيتُ بالله رَبًّا، وبالإسلام دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ ﷺ نبيًّا، إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضيه يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).

وفي «صحيح مسلم»، عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بالله ربَّا، وبالإسلام دِينًا، وبمُحَمَّدٍ نَبيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ» (٣٠).

٨ ـ لم يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَدعُ هؤلاءِ الدَّعواتِ حِينَ يُصْبِحُ، وحِينَ يُصْبِحُ، وحِينَ يُمْسِي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، أَسْأَلُكَ العَفْو وَالعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَامِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (٤).

٩ - «أعوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ»(٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد برقم (٧٨٩٨)، والترمذي برقم (٣٤٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّيُّه،



<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد برقم (٤٤٦)، والترمذي برقم (١٠١٧٩)، وابن ماجه برقم (٣٨٦٩)، من حديث عثمان بن عفان رهاي الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال كَاللَّهُ».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد برقم (١٨٩٦٧)، والترمذي برقم (٣٣٨٩)، وابن ماجه برقم (٣٨٧٠)، من حديث تُوبان ﷺ،

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (٤٧٨٥)، وأبو داود برقم (٥٠٧٤)، والنسائي في «الكبرى» برقم (١٠٤٠١)، وابن ماجه برقم (٣٧٨١)، وصححه الحاكم، من حديث عبد الله بن عمر في المحاكم،

# المِنهَ الْعَلَيْمَ فِي سِين السِّبْزِ اليَوْمَيْمَ الْمُ

وأخرج مسلم في "صحيحه" عن خولة بنت حكيم ﴿ أَنها قَالَ: أَعُوذُ قَالَ: أَعُوذُ قَالَ: أَعُوذُ قَالَ: أَعُوذُ إِلَّا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ إِلَا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ، لَمْ يَضِرهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلَهِ ذَلِكَ ﴿ (١) .

١٠ - كان رسول الله على إذا أصبح يقول: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْاسْلَامِ، وكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، ودَينِ نَبيّنا مُحمَّدٍ عَلَيْ، ومِلَّةِ أبينا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ومَا كَانَ مِنْ المُشركينَ»(٢).

وإذا أمسى يقول: «أمسينا على فطرة الإسلام...».

كل ما سبق من أذكار الصباح والمساء في رسالة للشيخ ابن باز كِلْلَهُ اسمها: [تُحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسُّنَّة من الأدعية والأذكار] فصلٌ في أذكار الصباح والمساء.

١١ - «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لَي شَأْنِي كُلَّهُ، ولا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ» (٣).

١٢ - «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وإِذَا أَمْسَى: حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلتُ وهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم، سَبْعَ مرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ» (٤).

رواه أبو داود برقم (٥٠٨١)، من حديث أبي الدرداء ﷺ، والراجح وقفه ورجاله ثقات، وله حكم الرفع كما ذكر الألباني. انظر: «السلسلة» (١١/ ٤٤٩).



 <sup>=</sup> وحسَّن إسناده ابن باز تَخْلَقهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٢١١٤٤، ٢١١٤٤)، من حديث عبد الرحمٰن بن أبزى ﴿ يَظْهُنُّهُ ، وصحح إسناده ابن باز كَثَلَتُهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي برقم (١٠٤٠٥)، والبزَّار (٢/ ٢٨٢)، من حديث أنس رَهِيَّه، وحسنه ابن حجر والألباني. انظر: "نتائج الأفكار" (ص١٧٧)، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٤٤٩).





# ثالثًا: وقت الضحى

واختلف العلماء رحمهم الله في سُنيَّةِ صلاةِ الضُّحي على أقوال:

القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسنَّ غِبًّا \_ أي: تفعل في بعض الأحيان \_.

واستدلوا ب: حديث أبي سعيد ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : «كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ يُصَلِّي الضُّحى حتَّى نَقُولَ لا يُصَلِّيها »(٢)، وهو ضعيف لأنَّ في إسناده: عطيَّة بن سعيد العوفي.

قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه» (٣).

القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة.

واستدلوا بـ: حديث عائشة ﴿ قَالَتَ: «مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ مَبْحَةَ الضَّحَى وإنِّي لأُسَبِّحُهَا (٤)، وجاء عند البخاري أيضًا، عن



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۹۸۱)، ومسلم برقم (۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (١١١٥٥)، والترمذي برقم (٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) «العلل» للدارقطني (٦/٤)، و«المغنى في الضعفاء» للذهبي (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (١١٧٧).

# المِنهُ العَلَيْمَ فِي سِيانِ السِّبْزِ الدَّوْمَيَّمَ ا

مُورِّق العُجلي، قال: «قُلْتُ لابن عُمر ﴿ اللهُ الصُّحَى ؟ قال: لا، قُلْتُ: فالنبيُّ عَلَيْهُ قَلْتُ: فالنبيُّ عَلَيْهُ قَال: لا، قُلْتُ: فالنبيُّ عَلَيْهُ قَال: لا، قُلْتُ: فالنبيُّ عَلَيْهُ قَال: لا إِخَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

والقول الثالث: أنه يُسَنّ أن يصلِّي الضحى إذا لم يقم الليل، أمَّا إن قام الليل فإنه لا يصلِّي الضحى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ (٢).

والقول الرابع: أنها تُفعل لسبب من الأسباب؛ لأنَّ النبي عَلَيْ فعلها لسبب من الأسباب؛ كقدومه من سفر، وفتحه مكة، وزيارته لقوم، كما في حديث عتبان عَلَيْه المتفق عليه (٣)، وإتيانه مسجد قباء، ونحو ذلك، واختاره ابن القيم كَثَلَتُه.

والأظهر \_ والله أعلم \_: أن صلاة الضحى سُنَّة مطلقًا، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، واختاره شيخنا ابن عثيمين كَظَلَلهُ(٤).

# ويدلُّ عليه:

أ ـ حديث أبي هريرة ﴿ قَالَ: ﴿ أَوْصَانِي خَليلي عَلَيْ بِثَلاثٍ: صيام ثَلاثةِ أَيَّامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَي الضُّحى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ ﴾ ، وأيضًا أوصى بها النبيُّ عَلَيْ أَبا الدرداء فَيْقِيّه، كما عند مسلم (٥) ، وأوصى بها أبا ذر فَيْقِيّه، كما في «سنن النسائي» (٢) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في «السُّنن الكبرى» (٢٧١٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢١٦٦).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸٤/۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٨٤٠)، ومسلم برقم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الممتع» (٤/ ٨٣). (٥) رواه مسلم برقم (٧٢٢).

#### ثالثًا: وقت الضحى

ب - حديث أبي ذر رَهِ النبي ﷺ، أنه قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى»(١).

«والسُّلامي»: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض.

وجاء في "صحيح مسلم" من حديث عائشة و العدد من الصدقات خلق على ثلاثمائة وستين مَفْصلا، وأنَّ من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم، عن عائشة و قالت: إن رسول الله على قال: "إنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَرَ الله، وَحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ اللهُ الله الله عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ اللهُ الله الله عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ اللهُ اللهُ الله الله عَنْ النَّارِ» (٢).

# ﴿ وقتها:

يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح \_ أي: بعد خروج وقت النهي \_.

وينتهي: قبيل الزوال \_ أي: قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريبًا \_.

ويدلُّ عليه: حديث عمرو بن عبسة رَهُ اللهُّهُ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ...، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصَّلاةِ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۱۰۰۷).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷۲۰).

## المِنهُ العَليَمَ في سِن السِّهُ بَرَ الدَّوْمَيْنَ أَ

مَشْهُودَةٌ مَحضُورةٌ، حتَى يَسْتَقِلَ الظِّلَّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أقصر عَنِ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حينئذٍ تُسْجَرُ جَهنَّمُ...»(١).

# ﴿ وأفضل وقتها:

في آخر وقتها، وذلك حين تَرْمضُ الفصال.

ويدلُّ عليه: حديث زيد بن أرقم وَ الله النبي عَلَيْهُ قال: «صَلاةً الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمضُ الفِصَالُ»(٢٠).

قال الشيخ ابن باز لَكُلُفهُ: «معنى تَرْمضُ؛ أي: يشتد عليها حر الشمس، والفِصَال: هي أولاد الإبل، وهي من الصلوات التي فعلها آخر الوقت أفضل»(٣).

وقال شيخنا ابن عثيمين كَثْلَلهُ: «ومعنى ترمض؛ أي: تقوم من شدَّة حر الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق»(٤).

# 🥞 فضلها:

ا ـ أنها وصية النبي عَلَيْ لبعض الصحابة؛ كـ: أبي هريرة، وأبي المدرداء، وأبي ذر في النبي على الدرداء، وأبي ذر في المرداء، وأبي ذر في المرداء، وأبي عن أحدًا بشيء فهي وصية لجميع الأمّة، كما أنّ أمره لشيء، ونهيه عن شيء، هو موجّه لجميع الأمّة، حتى يأتي دليل يدلّ على الخصوصية، ولا دليل هنا فهي وصية لجميع الأمة ـ والله أعلم ـ.

٢ ـ أنها تعدل ثلاثمائة وستين صدقة، كما في حديث أبي ذر رضي السابق عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۸۳۲).

۳) «الفتاوى الإسلامية» (١/٥١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۷٤۸).

<sup>(</sup>٤) «الممتع» (٤/ ٨٨).

#### ثالثًا: وقت الضحى

٣ ـ أنها علامة على أنَّ العبد أوَّاب ـ أي: رجَّاع إلى ربه ـ،
 لا سيما إذا صلَّاها في وقتها الفاضل، وهو آخر الوقت، كما في حديث زيد بن أرقم رهيً السَّابق عند مسلم.

أنها صلاة محضورة، مشهودة، تشهدها الملائكة كما في حديث عمرو بن عبسة والسابق عند مسلم.

قال النووي تَظَيَّفُ: قوله عَظِيَّة: «فإن الصلاة مشهودة محضورة»؛ أي: تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول، وحصول الرحمة (١٠).

\* فائدة: روى أحمد وأبو داود حديث نُعَيْم بْنِ هَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "يَقُولُ اللهُ قَلْ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ، أَكْفِكَ آخِرَهُ" (أ) وأخرجه الترمذي من حديث أبي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: "ابْنَ آدَمَ ارْكُعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ"، واختلف العلماء في المراد بهذه الأربع ركعات، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها مركعتين من صلاة الضحى، وذهب بعضهم إلى أن المراد بها صلاة الفجر سنتها، قال ابن القيم: "سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها" (أ)، وقال الشوكاني: "قيل: يعتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي في أول يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة، ويكون معناه: كقوله عندي هو في



<sup>(</sup>١) «شرح النووي على مسلم» حديث (٨٣٢)، باب إسلام عمرو بن عبسة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٢٢٤٦٩)، وأبو داود في سننه (١٢٨٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٤٧٥) والحديث حسنه الذهبي في السير (٩/
 (٣٢٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٣٤٨).

# المِنعَ العَلَيْنَ في سِين السِّينِ البَوْمَيْنَ

ذمة الله". قال العراقي... وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى"() وحاصل ما تقدم أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الأربع صلاة الصبح وسنتها، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى، وينبغي للعبد أن يحافظ على أربع ركعات من الضحى ركعتين ركعتين من بعد شروق الشمس وارتفاعها، مع محافظته على صلاة الفجر وسنتها؛ لينال هذا الكفاية العظيمة من الله تعالى، ومعنى قوله: «أَكْفِكُ آخِرَهُ»: ي أنه يكون في حفظ الله تعالى، فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه ودنياه، والله أعلم(٢).

# 🦓 عدد رکعاتها:

أقل صلاة الضحى: ركعتان، لحديث أبي هريرة ركعتان، الصحيحين»: «أَوْصَانِي خَلِيْلي بثلاث ـ وذكر منها ـ: وركعتي الضَّحى»(٢).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (V19).



نيل الأوطار (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: عون المعبود (١١٨/٤)، وفيض القدير (١٥/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).





رابعًا: وقت الظهر

افیه عدة أمور؛

# ﴿ الأمر الأول: صلاة سُنَّة الظهر القبلية، والبعدية:

وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب، أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتان، كما دلَّ على ذلك حديث عائشة، وأم حبيبة، وابن عمر رفي أجمعين.

والحديث من رواية مَكْحُولِ عن عَنْبَسَةَ، والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا بين مكحول وعنبسة، كما قال أبو زُرْعَةَ والنَّسائيُّ والمنذريُّ أن وأعلَّهُ ابن القطّان، ومن أهل العلم من صححه، والمحفوظ عن أم حبيبة وَ إِنَّنَا عشرة ركعة، وهي السُّنَن الرواتب كما عند مسلم، أنها سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتيْ عَشرة ركعةً في يَوْم وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بهنَّ بَيْتُ في الجنَّةِ (٢). وقد سبق الحديث عن السُّنَن الرواتب.



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم (۱۲۲۹)، والترمذي برقم (٤٢٨)، والنسائي برقم(۱۸۱۳)، وابن ماجه برقم (۱۱۲۰)، وأحمد برقم (۲۷٤۰۳).

<sup>(</sup>۲) «الترغيب والترهيب» (۱/ ٤٥١). (۳) رواه مسلم رقم (۷۲۸).

## المِنفَخُ العَليْمَ فِي سِن السُّبْرَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنَ المُعَامِّنِ المُعَامِّنَ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِّنِ المُعَامِنِ المُعَمِينِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَامِلِ المُعَامِنِ المُعَامِنِ المُعَلِينِ المُعَامِنِ المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَامِنِ المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَامِلِي المُعَامِلِ المُعَامِلِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعامِلِيمِ المُعامِلِيمِ المُعِلَّ المُعَلِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعِلَمِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعَامِلِيمِ المُعَمِيمِ المُعَلِيمِ المُعْمِلِيمِ المُعَمِيمِ المُعِمِلِيمِ المُعِلَّ المُعَلِيمِ المُعِمِلِيمِ المُعِلَّ المُعِلَّ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعِلَّ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلِمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعْمِلِيمِ المُعِلَّ المُعْمِلِيمِ المُعِلِيمِ المُعِلِيمِ المُعِلَّ المُعِلْمِيمِ المُعْمِلِ

# الأمر الثاني: من السُّنَّة تطويل الرَّكعة الأولى من صلاة الظهر:

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله على الطَّهْرِ تُعَلَّمُ الطَّهُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيقضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ الله عَلَيْ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُها»(١).

وعليه فإنَّ من السُّنَّة للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى من الظهر، وكذلك من صلَّى منفردًا، وكذلك المرأة في بيتها، وهذه من السُّنن المندثرة، نسأل الله تعالى تطبيق السُّنَّة على الوجه الأكمل، والحرص عليها.

## 🦧 الأمر الثالث: القيلولة:

بالاتفاق أنَّ القيلولة هي: النوم والاستراحة نصف النهار.

ولكنَّ الخلاف أين تكون من نصف النهار؟ على قولين: قيل: قبل الزوال، وقيل: بعد الزوال.

والأظهر ـ والله أعلم ـ: أنَّ الأمر فيه واسع، وأن ما قبل وبعد الزوال يدخل في القيلولة.

# واختُلف هل من السُّنَّة فعلها؟

على قولين، والأظهر - والله أعلم -: أنها ليست من السُّنَّة، بل هي ممَّا كانوا يفعلونها عادة؛ ولحاجتهم الراحة نصف النهار، لا سيما إذا علمنا أنهم يبدؤون أعمالهم من أول النهار، فيحتاجون للقيلولة وسطه، ولذا جاءت النُّصوص التي تبيِّن أنهم كانوا يقيلون، لكن الأمر بالقيلولة الأحاديث فيه ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، وإنما القيلولة من الأشياء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (١٥٤).



المتعارف عليها منذ عهد النبي ﷺ إلى وقتنا الحاضر، ومن أراد النَّوم في النهار، فأفضل وقت وأنفعه هو: وقت القيلولة.

قال ابن حجر كَيْلَهُ: وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة، من حديث ابن عباس عباس عباس في رفعه: «اسْتَعِينُوا عَلَى صِيَامِ النَّهارِ بالسَّحور، وعَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بالقيلولة»، وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف، وقد تقدَّم شرح حديث سهل في المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة، وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم، وورود الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس في وهو قال: «قِيلُوا فإنَّ الشَّياطين لا تَقِيل»، وفي سنده (كثير بن مروان) وهو متروك، وأخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» من حديث خوات بن متروك، وأخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» من حديث خوات بن حبير في وسنده صحيح (۱)، والخرق: الجهل؛ وذلك لأن البركة في أول النهار، ومن نام فيه فقد أضاع بركته، وهذا من جهله.

# ﴿ الأمر الرابع: يُسنُ عند شِدَّة الحر تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر:

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة رضي الله مرفوعًا: «إِذَا اشْتَدَّ الحرُّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فإنَّ شدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيْح جَهنَّمَ» (٢٠).

قال شيخنا ابن عثيمين تَظَلَّلهُ: «أما ما كان الناس يفعلونه من قبل، حيث يصلُّون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يقولون:

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۵۳۵، ۵۳۵) ومسلم برقم (۲۱۵). فيح جهنم: هو:
 غليانها، وانتشار لهبها ووهجها.



<sup>(</sup>۱) «الفتح»، حديث (٦٢٧٩)، باب القائلة بعد الجمعة (١١/ ٧٠).

# المِلْ عَجُ الْعَلَيْمَ فِي سِين السِّينِ الدَّوَمَيْنَ ا

هذا إبراد، فليس هذا إبرادًا، هذا إحرار؛ لأنه معروف أنَّ الحرِّ يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة، فإذا قدَّرنا مثلًا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأنَّ العصر على الساعة الرابعة والنِّصف تقريبًا، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريبًا»(١).

والإبراد عام لمن يصلي في جماعة، ولمن يصلي وحده على الصحيح، وعليه يُسنُّ الإبراد للمرأة في بيتها أيضًا، لعموم حديث أبي هريرة رَفِي اللهُمْ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين لَغَلَلهُ.





<sup>(</sup>۱) «الممتع» (۲/٤/۱).





### خامسًا: وقت العصر

## هل يُسنئ قبل العصر شيء من النوافل؟

تقدَّم الكلام على السُّنن الرواتب وبيانها، وليس قبل العصر منها شيء، وورد عند أحمد وأبي داود والترمذي، من حديث ابن عمر رفي الله عمر من الله الله عَلَيْ : "رَحِمَ الله المُرأَ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا» (١).

وهذا الحديث مروي من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن إبراهيم بن مسلم، عن جدّه مسلم بن مهران، عن ابن عمر به، والحديث مداره على (محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى) وهو متكلّم فيه.

قال الذهبي رَخِلَتُهُ في «الميزان»: قال الفلاس: يروي عنه أبو داود الطيالسي مناكر، وقال عنه أبو زرعة رَخِلَتُهُ: واهٍ، وليَّنه ابن مهدي (٢).

قال ابن القيِّم يَخْلَفُهُ:

"وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان، وعلَّه غيره، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر رضي عن النبي علي الله المرأ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا»، فقال: "دع ذا"،



<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٥٩٨٠)، وأبو داود برقم (١٢٧١)، والترمذي برقم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (٤/٢٦).

## المِنهُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السُّبَرَ اليَّوَيَنَ

فقلت: إنَّ أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر وَيُؤْمَّنَا يقول: «حفظت ثنتي عشرة ركعة»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلُّهُ:

«وأمَّا قبل العصر، فلم يقل أحد أنَّ النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر، إلا فيه ضعف، بل خطأ»(٢).

وعليه فالصواب \_ والله أعلم \_: أنه لا يُسنُّ سُنَّة مُقيَّدة قبل العصر، وإنما يبقى الأمر مطلقًا فمن شاء أن يُصلِّي ركعتين، أو أكثر من ذلك من قبيل التطوع المطلق، كما يصلي في غيرها من الأوقات سوى أوقات النهي فله ذلك، وأمَّا شيء مقيَّد قبل العصر فلا.

## 🦓 أذكار الصباح والمساء:

متى يبتدئ وقت أذكار الصباح، والمساء؟

### وقت أذكار الصباح:

يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر، فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح، وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله.

وهناك قول آخر: أنَّ ابتداءها يكون من نصف الليل الأخير.

والصَّواب: قول عامَّة أهل العلم وهو طلوع الفجر، وسيأتي ما يدل على ذلك في كلام ابن القيِّم كَاللَّهُ.

ووقت أذكار الصباح والمساء، ابتداءً وانتهاءً، مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله؛ لأنه لم يَرِد مخصوص في تحديد وقتها، فاختلف أهل العلم، متى ينتهي وقت أذكار الصباح؟





<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/ ۳۰۱).

#### خامسًا: وقت العصر

فقيل: بطلوع الشمس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الكلم الطيب»، وتلميذه ابن القيم في «الوابل الصيب» رحمهما الله.

وقيل: بغروب الشمس، واختاره ابن الجزري والشوكاني رحمهما الله(۱).

والأظهر ـ والله أعلم ـ: القول الأول، وأنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ولكن لا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس، لا سيما إن كان تركها لعذر، ولأن ما بعد طلوع الشمس يُسمى صباحًا، ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر، وبركته، وهذا أفضل من تركها، وغفلته بقيَّة يومِهِ.

#### وقت أذكار المساء:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في ابتداء وقت أذكار المساء، وانتهائه، فقيل: من زوال الشمس إلى غروب الشمس وأول الليل، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢).

وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وهو ظاهر كلام النووي في كتابه «الأذكار»(٣).

وقيل: بعد غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر على قول بعضهم؛ كابن الجزري، والشوكاني (٤).

وقيل: إلى ثلث الليل.



<sup>(</sup>١) انظر: «تحقة الذاكرين»، للشوكاني (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتاوي اللجنة الدائمة» (٢٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأذكار» (٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تحفة الذاكرين» للشوكاني (١/ ٩٥).

## المِنْ فَعُ الْعُلَيْتُمْ فِي سِيانِ السُّهُ فِي الْكُومَيْنَىٰ

وقيل: إلى نصف الليل، واختاره صاحب «القاموس المحيط»، ومنهم من لم يحدِّد وقت انتهاء \_ رحم الله الجميع.

والأظهر \_ والله أعلم \_: أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس، ويقال فيه كما قيل في أذكار الصباح، من أنه لا يمنع قولها بعد غروب الشمس، لا سيما إن كان تركها لعذر؛ لأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى مساءً، ولأنه يحصل بذلك فضيلة الذكر، وبركته، وهذا أفضل من تركها، وغفلته بقيَّة يومِهِ.

قال ابن القيِّم وَعَلَيْهُ: «الفَصْل الأول: في ذِكْر طَرفي النهار، وهُما ما بَيْن الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب، قال في المورد ويَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَيْيرًا فَي وَسَبِّحُوهُ بُكُرُو وَأَصِيلًا فَي الْالْحِزاب: ٤١ ـ ٤٢]، والأصيل، قال الجوهري: هو الوقت بعد العصر الله المغرب، وقال تعالى: ﴿وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَرِ فَي الله المغرب، وقال تعالى: ﴿وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَرِ فَي الله النهار، والعشي آخره، وقال تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بَالله عَلَي الله وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بَالله عَلَي الله وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مِلْ الله عَلَي الله وَسَيِحْ وَمِين يُصبح وحين يُمسي، أنَّ جاء في الأحاديث، مَن قال كذا وكذا حِين يُصبح وحين يُمسي، أنَّ المُراد به: قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، وأنَّ محل هذه الأذكار بعد العصر»(١).

وسئل شيخنا ابن عثيمين كَثْلَلْهُ: «ما هو وقت أذكار المساء؟ وما هو الوقت الأفضل لها؟ وهل تُقْضَى عند نسيانها؟».

الجواب: الحمد لله، المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء كلها يُسمَّى: (مساء)، وسواء قال الذِّكر في الأول، أو في

<sup>(</sup>۱) «الوابل الصيب» (ص١٨٦). وانظر: نحو كلام ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية في «الكلم الطيب».



#### خامسًا: وقت العصر

الآخر، إلا ما ورد تخصيصه بالليل، مثل: آية الكرسي من قرأها في ليله، فالذي يكون مقيِّدًا بالليل يُقَالُ بالليل، والذي يكون مقيِّدًا بالنهار يُقَالُ بالليل، والذي يكون مقيِّدًا بالنهار يُقَالُ بالنهار، وأمَّا قضاؤها إذا نسيت فأرجو أن يكون مأجورًا عليه (١١).

**48 \*\* \*** 



<sup>(</sup>۱) "فتاوى الشيخ ابن عثيمين كَلْقَهُ لمجلة الدعوة» العدد (۱۷٤) (۲/۲۷/ ۱٤۲۱هـ)، وانظر أيضًا: شرحه "لرياض الصالحين" (۱۵۳۳/۲) باب الذكر عند الصباح والمساء.







فیه عدة أمور؛

الأمر الأول: من السُّنَّةِ كفُّ الصبيانِ أوَّلَ المغرب.

الأمر الثاني: من السُّنَّة إغلاق الأبواب أوَّلَ المغربِ، وذكر اسم الله تعالى.

وفي فعل هذين الأدبين حفظٌ من الشياطين والجِنّ، ففي كفّ الصبيان أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر ذلك الوقت، وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله تعالى عند إغلاقه، وكم من صبي وبيت تمكّنت الشياطين منه في هذا الوقت وأهله لا يشعرون، فما أعظم رعاية الإسلام لصبياننا، ولبيوتنا.

ويدلُّ عليه: حديث جابر بن عبد الله عليه، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَئِذِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبواب، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا»(۱)، وجنح الليل: هو إقباله بعد غروب الشمس.

وفي رواية لمسلم: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنبَعِثُ إِذَا غَابَتِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳۳۰۶)، ومسلم برقم (۲۰۱۲).



#### سادسًا: وقت المغرب

الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»(١).

قال النووي كَلَّلَهُ: «فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ»؛ أي: امنعوهم من الخروج ذلك الوقت.

قوله ﷺ: «فإنَّ الشَّيطَان يَنتَشر»؛ أي: جنس الشيطان، ومعناه: أنه يُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين؛ لكثرتهم حينئذٍ \_ والله أعلم \_.

قوله ﷺ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ قَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

قال أهل اللغة: «الفواشي»: كل مُنتشرٍ من المال، ك: الإبل، والغنم، وسائر البهائم، وغيرها، وهي جمع: (فأشية)؛ لأنها تفشو ـ أي: تنتشر في الأرض ـ.

و «فَحْمَةُ العشاءِ»: ظلمتها، وسوادها، وفسرها بعضهم هنا: بإقباله، وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب "نهاية الغريب»، قال: ويقال: للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: (الفَحْمَةُ)، وللتي بين العشاء والفجر (العَسْعَسَةُ) (٢).

وبعدما تذهب مُدَّة من دخول الليل لا بأس بإطلاق الصبيان؛ لأنَّ الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين قد ذهب، وقد يُفهم من هذا \_ والله أعلم \_ أنَّ الشياطين بعد هذه المُدَّة وجدت مأوى لها.

٢) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٠١٢)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۱۳).

## المِنهُ العَليَثَمَا فِي سِيانِ السُّينَزِ النَّوْمَيْرَا

والحكمة من انتشار الشياطين في هذا الوقت دون النهار، كما ذكر ابن حجر كللله: «لأنَّ حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد»(۱).

قال الإمام ابن عبد البر كَيْلَهُ: وفي الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل، وتلك سُنَّة مأمور بها، رفقًا بالناس؛ لشياطين الإنس والجن، وأمَّا قوله: «فإنَّ الشَّيطان لا يَفْتحُ بابًا غلقًا، ولا يحُلُّ وكَاءً» فذلك إعلام منه، وإخبار عن نِعَم الله في على عباده من الإنس، إذ لم يُعطَ قوة على فتح باب، ولا حل وِكَاء، ولا كشف إناء، وأنه قد حُرِم هذه الأشياء، وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل، والولوج حيث لا يلج الإنس» (٢).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي تَظْلَقُهُ: "ويسنُّ إذا جن الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب مسميًا الله تعالى في الثلاثة، وكف الصبيان، والماشية أول ساعة من الليل، وإطفاء المصباح للنوم»(٣).

وكفُّ الصبيان، وإغلاقُ الأبواب أول المغرب إنما هو من باب الاستحباب (٤).

الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب:

لحديث عبد الله بن مُغفَّل المُزني رَفِّتُه، عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ المَغْربِ»، قال في الثالثة: «لمَنْ شَاءَ»، كراهية أن يتَّخذها

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/٣١٧).



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»، حديث (٣٢٨٠)، باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (۸/ ۳۱۳).(۳) «مغنى المحتاج» (۱/ ۳۱).

#### سادسًا: وقت المغرب

النَّاسِ سُنَّةً (١).

قال ابن القيّم كَاللهُ: وفي «الصحيحين»، عن عبد الله المُزنيِّ كَاللهُ: عن النبي عن عبد الله المُزنيِّ كَاللهُ: عن النبي عن قال المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سُنة، وهذا هو الصواب أنهما سُنتًان مندوب إليهما، وليستا بسُنّة راتبة كسائر السُّنَن الرواتب»(٤).

وأيضًا يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة.

وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالسًا في المسجد، ثم أذّن المؤذّن لصلاة العصر، أو العشاء فإنّ من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين.

ويدلٌ عليه: حديث عبد الله بن مغفل رَاهِنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ» قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: «لمَنْ شَاء»(٥).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۷۳٦۸). (۲) رواه البخاري برقم (۵۰۳).

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم برقم (۸۳۷).
 (٤) "زاد المعاد" (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٦٢٤)، ومسلم برقم (٨٣٨).

## المِنفُخُ العَلَيْمُ فِي سِين السِّبُوَ الْعَصَيْمُ الْعُلَيْمُ الْعُصَيْمُ الْعُلِيمُ

قال الشيخ ابن باز كَالَّمَهُ: «المشروع لكل مسلم أن يصلِّي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة، أو غير راتبة؛ لقول النبي عَلِيَّة: «لِمَنْ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاء». متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصَّلوات، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعيَّة صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسُنَّة الفجر، والظهر كَفت»(۱).

ولا شك أنَّ الركعتين قبل المغرب، أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب، وإنما تترك أحيانًا، ولذا قال النبي سَيِّة في الثالثة: «لمن شاء»؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة.

### الأمر الرابع: يكره النوم قبل العشاء:

والعِلَّة من كراهة النوم وقت المغرب \_ أي: قبل العشاء \_: لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء.



٢) رواه البخاري برقم (٥٩٩)، ومسلم برقم (٦٤٧).



<sup>(</sup>۱) مجموع فتاواه (۱۱/ ۳۸۳).







### 🔾 فيه عدة أمور:

الأمر الأول: يكره الحديث، والمجالسة بعدها:

لحديث أبي برزة الأسلمي ﴿ السَّابِي السَّابِقِ، وفيه: «وكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، والحَدِيثَ بَعْدَهَا».

ولا يكره أن يتحدَّث الإنسان بعد العِشاء، إن كان في طلب علم، أو عمل في مصالح المسلمين، أو الشغل، أو مسامرة أهل، وضيف، ونحوه.

### ويدل عليه:

أَ عَمْرُ اللهُ ﷺ يَسْمُرُ أَلَّ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْمُرُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلَمِينَ، وأنا مَعَهُما»(١).

ب ـ حديث ابن عباس على: "بِتُّ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلةً والنَّبِيُّ عَلَيْهُ عِلْمُ وَلَدُ اللهُ عَلَيْهُ باللَّيْلِ، فتحدَّثَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ باللَّيْلِ، فتحدَّثَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَ أَهْلِهِ سَاعةً ثُمَّ رَقَدَ»(٢).

وسبب الكراهة \_ والله أعلم \_: أنَّ نومه يتأخر، فيخاف منه تفويت الصبح عن وقتها، أو عن أولها، أو يفوته قيام الليل ممَّن يعتاده، ولذا ذمَّ النبيُّ عَلَيْ الرَّجلُ الذي ينام الليل كله حتى يُصْبِح، ولا يقوم لصلاة



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۷۸)، والترمذي وحسنه برقم (۱۲۹)، وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (۲۷۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٧٤٥٢)، ومسلم برقم (٧٦٣).

### المِلْ فَعَالَيْنَ فِي سِين السُّهُ فَرَالِيَ فَهِيَّةً فَي سِين السُّهُ فَرَالِيَ فَهِيَّةً فَي

الليل، جاء في «الصحيحين»، من حديث ابن مسعود رَهُ الله عَلَيْهُ، قال: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلِيْهُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطانُ في أُذُنيهِ» أو قال: «في أُذُنهِ»(١).

والمقصود: أنَّ سبب كراهة الحديث بعد العشاء لغير حاجة؛ لأنه سبب في تفويت قيام الليل، وربما صلاة الفجر، وكان عمر بن الخطاب وهي ينهى عن السهر، ويضرب الناس على ذلك، ويقول: "أسَمَرًا أول الليل ونومًا آخره"(٢).

الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخّر، ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين: فالأفضل تأخيرها إلى آخر وقت العشاء، وهذا التأخير يشترط فيه مراعاة المأمومين، وأحوالهم.

### ويدلُّ عليه:

أ ـ حديث عائشة ﴿ الله عَلَيْهَا، قالت: أَعْتَمَ النبيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وحتَّى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ﴾ (٣).

ب ـ حديث جابر رَهُ اللهُ ، وفيه: «والعِشَاءَ، أحيانًا يُؤخِّرُهَا وأحيانًا يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُم قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ الْأَوْلَ أَخَرً الْأَوْلَ أَخَرً الْأَوْلَ أَخَرً الْأَوْلَ أَنْ إِذَا رَآهُم قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ الْأَوْلَ أَخَرً الْأَوْلَ أَخَرً الْأَوْلَ أَخَرً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ج - حديث أبي هريرة رَهِ اللهِ عَالَ: قال النبيُّ رَهِ الْوَلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتُهُم أَنْ يُؤخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ (٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي برقم (١٦٧)، وابن ماجه برقم (٦٩١)، وقال الترمذي: حسن، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ٩٣٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٤٤)، ومسلم برقم (٧٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٥٦٥)، ومسلم برقم (٦٤٦).

#### سابعًا، وقت العشاء

وعليه؛ فالسُّنَّة في حق المرأة حيث إنها لا ترتبط بجماعة أن تؤخِّر العِشاء، إذا لم يكن في ذلك مشقة عليها، وكذا الرجل إن لم يكن بجماعة كأن يكون في طريق سفر، ونحوه.

الأمر الثالث: من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة؛ لحديث أبي الدَّرْدَاء، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ الْقُرْآنِ؟» قَالُ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ فَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» (١٠).





<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۸۱۱)، ورواه البخاري من حديث أبي سعيد رقي المقلم برقم (٥٠١٥).



### ) وفي النوم عدة سنن:

# ا إغلاق الأبواب عند النوم:

لحديث جابر ﴿ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وخَلِّقُوا الأبوَابَ، وأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وخَمِّرُوا الطَّعامَ والشَّرابَ " ( ) .

والعِلَّة من الأمر بإغلاق الأبواب: منع الشياطين من الدخول، كما تقدَّم في حديث جابر فَيُ الآخر: «وأغْلِقُوا الأبواب، واذْكُرُوا اسْمَ الله، فإنَّ الشَّيطانَ لا يَفْتَحُ بابًا مُغْلَقًا»(٢).

# ۲ إطفاء النار قبل النوم:

لحديث جابر رضِّ السابق، وفيه: «أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ».

وأيضًا حديث ابن عمر ﴿ قَالَ النبي ﷺ: «لا تَترُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُم حِينَ تَنامُونَ (٣).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى رَهُيَّنِه، قال: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالمَدينةِ مِنَ اللَّيْلِ، فلمَّا حُدِّثَ رَسُولُ الله ﷺ بِشَأْنِهم قَالَ: «إِنَّ

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٠١٥).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٦٢٤)، ومسلم برقم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٦٢٣)، ومسلم برقم (٢٠١٢).

هَذِهِ النَّارُ إِنَّما هِيَ عَدُقٌ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ (١).

والعِلَّة من الأمر بإطفاء النار قبل النوم: جاءت في حديث جابر وَ اللهِ عُنِيْةِ: «وأَطْفِتُوا المَصَابِيحَ فإنَّ الفُويْسِقَةَ رُبَّما جَرَّتُ الفَتِيلةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ»(٢).

و «الفويسقة»: هي الفأرة، وهي من الفواسق الخمس، اللاتي يُقتلن في الحِل والحرم، فربما تَجُر فتيل المصباح، ثم تحرق على أهل البيت بيتهم، وعليه يُقاس أي شيء يكون سببًا في جرِّ الحريق لأهل البيت، فيُحترز مثلًا من الأشياء التي ربما تؤثر على وسائل التدفئة، لقربها منها، فتكون سببًا في اشتعال الحريق ونحو ذلك، لأنَّ العِلَّة واحدة، والنار عدوً كما أخبر النبي عَلَيْ .

وبناءً عليه: لو أُمِنَ النائم هذه النار، وأنها لن تؤثر، وليس حولها ما يسبب انتشارها، فلا بأس حينئذٍ من إبقائها؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجودًا، وعدمًا.

قال النووي كَلْنَهُ: "قوله كَلَيْهُ: "لا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنامُونَ"، هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلَّقة في المساجد، وغيرها فإن خِيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أُمِن ذلك كما هو الغالب، فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العِلَّة، لأن النبي عَلَيْهُ علَّلَ الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن (الفويسقة) تضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العِلَّة زال المنع"(").

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٠١٥)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٦٢٩٤)، ومسلم برقم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٢٩٥).

### المِنهُ العَلَيْنَ في سِيان السُّهُ وَالدَّوْمَيْنَ

وكذا قال ابن دقيق العيد يَخْلَلهُ، وبيَّن أنَّ قول الأكثر بأنَّ الأمر للاستحباب لا للوجوب، كما نقله ابن حجر يَخْلَلهُ(١).

# 🤻 ٣ الوضوء قبل النوم:

لحديث البراء بن عازب رها أن رسول الله على قال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ فَتوضَّأَ وُضُوءَكَ للصَّلاةَ، ثمَّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ...»(٢).

قال النووي كَلْمَلْهُ: "فإن كان متوضعًا كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه، وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه، وترويعه إياه" (٢).

## الفض الفراش قبل الاضطجاع عليه:

فمن السُّنَّة قبل النوم أن ينفض من أراد النوم فراشه بداخلة إزاره ثلاث مرات، ويُسمِّي الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة وَ الله قال: قال النبي وَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ فَرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فإنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي... (3).

وفي رواية: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاثَ مِرَّاتٍ...»(٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٧٣٩٣).



<sup>(</sup>١) انظر: «الفتح» حديث (٦٢٩٣)، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٤٧)، ومسلم برقم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لمسلم، حديث (٢٧١٠)، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٦٣٢٠)، ومسلم برقم (٢٧١٤).

وعند مسلم: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وليُسَمِّ الله... (۱)، وداخلة الإزار، وكذلك صَنَفَةُ الثوب، هي: طرفه الداخل الذي يلي الجسد.

فَمِمًا تَقدَّم، يتبيَّن أنَّ السُّنَّة نفض الفراش بداخلة الإزار ثلاثًا، والتسمية عند النَّفض.

وفي الحديث بيان الحكمة من النَّفض، وهي قول النبي ﷺ: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ»، فربما خلفه على فراشه ما يؤذيه.

والأفضل أن يكون نفضه بداخلة الثوب، ومن أهل العلم من قال بأي شيء، وأهم شيء أن ينفض الفراش، ومنهم الشيخ ابن جبرين تَظَلَّله، حيث قال: "وليس شرطًا استعمال داخلة الإزار، بل لو نفض الفراش كله، أو نفضه بعمامة أو نحوها، حصل المقصود"(٢).

# 🦓 ه النوم على الشق الأيمن.

# ﴿ ٦ وضع يده اليمني تحت الخَدّ الأيمن:

ويدلَّ على هاتين السُّنَتين: حديث البراء بن عازب وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هاتين السُّلاة، ثُمَّ رسول الله عَلَيْ قال: ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاة، ثُمَّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٦٣١٤). (٥) رواه أحمد برقم (١٨٦٧٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱٤). (۲) فتوی له فی موقعه (۲۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٤٧)، ومسلم برقم (٢٧١٠).

### المِلْكُةُ الْعُلَيْنَ فِي سِيانِ السِّينِ الْيُوَيِّينَ ا

# 🤻 ۷ قراءة أذكار النوم:

وللنوم أذكار من الكتاب، والسُّنَّة.

### ١ \_ فمن الكتاب:

أ \_ قراءة آية الكرسي:

يُسنُّ قراءة الكرسي عند النوم، ففيها حفظ له من الشيطان حتَّى مبح.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري معلقًا برقم (۲۳۱۱)، ووصله النسائي في «السُّنن الكبرى» (١٠٧٩٥).



ب ـ قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة:

لحديث أبي مسعود الأنصاري ولله على قال: قال رسول الله على: «مَنْ قَرأً هَاتَيْنِ الآيتينِ مِنْ آخرِ سُورَةِ البَقرَةِ، في لَيْلَةٍ كَفتَاهُ (۱)، والآيتان من آخر سورة البقرة ليستا من أذكار النوم على وجه الخصوص، وإنما ذكر يقال في الليل، فمن لم يقرأهما بالليل، وتذكّر ذلك عند نومه، فليقرأهما حينئذِ.

واختلف في معنى «كَفتَاهُ»، فقيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل: كفتاه من الشيطان، وقيل: كفتاه من الآفات، ويحتمل الجميع، كما قال النووى كَاللهُ (٢).

ج ـ قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، والنفثُ بها في الكَفَّينِ، ثم مسح الجسد بهما ثلاث مرات<sup>(٣)</sup>:

ويدلُّ عليه: حديث عائشة ﴿ الْكَانَ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْكَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرأَ فيهما ﴿ فَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ وَهُفُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ وَهُفُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يبدأ بِهمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ ومَا أقبلَ مِنْ جَسَدِهِ، يبدأ بِهمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ ومَا أقبلَ مِنْ جَسَدِهِ، يبدأ بِهمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ ومَا أقبلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مرَّاتٍ (١٠).

ويستفاد من الحديث السابق: أن النبي وَ كُلُّ كان يُطبَّق هذه السُّنَّة كلَّ ليلةٍ؛ لقول عائشة وَ السُّنَّة فانه ليلةٍ؛ وأنَّ من أراد تطبيق هذه السُّنَّة فإنه

<sup>(</sup>٤) انظر: "لسان العرب"، مادة: (نفث)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير، مادة: (نفث).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٤٠٠٨)، ومسلم برقم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي لمسلم» حديث (٨٠٨)، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠١٧).

### المِلْكُةُ الْعُلْيَةُ فِي سِيانِ السِّبْزَ الْيَوْمَيُّةُ فِي

يجمع كفيه، ثم ينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح ما استطاع من جسده، مبتدئًا برأسه ووجهه، ويفعل ذلك ثلاث مرَّات.

و(النفث) شبيه بـ(النفخ)، وهو أخف من (التفل)؛ لأن التفل لا يكون إلّا معه شيء من الريق، وقيل: إن النفث هو التفل.

في الحديث إشكال، وهو: أنَّ ظاهر الحديث يدل على أنَّ النفث يكون قبل القراءة، فما فائدة (النفث) حينئذ؟

من أهل العلم من يرى تقديم (النفث) على القراءة؛ لظاهر الحديث، فإنه بدأ بالنفث، ثم القراءة؛ وهو اختيار الشيخ الألباني كَالله، ومنهم من يرى أنَّ النفث يكون بعد القراءة؛ لأنَّ البركة إنما تكون في هذا المنفوث، أو الريق بعدما اختلط بالقرآن، قال الشيرازي الحنفي: «ظاهرُ الحديث يدلُّ على أنه عَلَي نفث في كفَّيه أولًا، ثم قرأ، هذا لم يقل به أحدٌ، وليس فيه فائدةٌ، ولعل هذا سهوٌ من الكاتب، أو من الراوي؛ لأن هذا الحديث في "صحيح البخاري» بالواو في قوله: «وقرأ فيهما»، وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ النفتَ بعد تلاوة القرآن أو التعويذَ على الأعضاء مستحبُّ؛ لوصول بركة القرآن واسم الله إلى بشرة القارئ والمقروء عليه، ومعنى النفث: إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق» (۱).

والبدء بالقراءة ثم النفث هو اختيار شيخنا ابن عثيمين تَظَلَّهُ، وذكر توجيهًا آخر وهو: أنَّ (ثم) لا تقتضي الترتيب أحيانًا،، فقال تَظَلَّهُ: «وظاهره: أنه يقرأ مرّة، ثم يمسح، ثم يقرأ، ثم يمسح، كل واحدة لحالها: ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ هُ وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وهُقًا أَعُودُ بِرَبِ

<sup>(</sup>١) المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٨١).



الحديث، والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن النفث بعد القراءة، و(ثم) أحيانًا لا تقتضى الترتيب».

وقد مرَّ علينا قول الشاعر:

إنَّ مَنْ سَادَ ثَمَّ سَادَ أبوه ثمَّ سَادَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ جدُّه والذي والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة، والظاهر أن المسح يكون من فوق الثياب(١).

وربما يشهد لذلك رواية البخاري الأخرى: قالت عائشة وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فظاهر الحديث يدلّ على أنَّ النفث بالسور نفسها لا قبلها، وأفاد هذا الحديث حرص النبي على هذه السُّنَّة، حيث إنه على هذا الحديث حرص النبي على هذه السُّنَّة، حيث إنه على مرض يفعل ذلك بأمره لعائشة والله وجاء في «الصحيحين» ما يدل على أنَّ النفث بها ليس فقط عند النوم، وإنما أيضًا إذا اشتكى وجعًا، فعن عائشة والله الله على كانَ إذا اشتكى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ عائشة وَالله على نَفْسِهِ بالمُعوِّذَاتِ ومَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلمَّا اشْتكى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ انفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بالمُعوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النبيِّ عَنْهُ ""، أنفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بالمُعوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النبيِّ عَنْهُ ""، وفي رواية: «وأَمسَحُ بِيَدِهِ رجاء بركتها" (١٠).



<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» لشيخنا (٦٠/٦)، باب فضل المعوذات، الطبعة المصرية، في المكتبة الشاملة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۵۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٤٤٣٩)، ومسلم برقم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٥٠١٦)، ومسلم برقم (٢١٩٢).

## المِلْ فَعَ الْعَلَيْمَ فِي سِين السِّينِ الْوَمَيْرَ الْوَمَيْرَ الْوَمَيْرَ الْوَمَيْرَ الْوَمَيْرَ

### د ـ قراءة سورة الكافرون:

قال ابن حجر نَظَيَّهُ: في القراءة عند النوم عِدَّة أحاديث صحيحة: منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي، وقد تقدَّم في فضائل القرآن، وحديث عُرْوَةَ بنِ نَوْفَلِ عن أبيه صَيِّد: «اقرأ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَيْرُونَ لَكَا أَبُهُا ٱلْكَيْرُونَ لَكَا أَبُهُا الْكَيْرُونَ لَكَا أَبُهُا الْكَيْرُونَ لَكَا أَبُهُا الْمَالِكِ... "(٢).

### ٢ ـ ومن السُّنَّة أدعية كثيرة منها:

أ \_ «بَاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»<sup>(٣)</sup>.

ب \_ «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وأنتَ تَوفَّاهَا، لكَ مَماتُها ومَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أمتَّها فَاغْفِرْ لَها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُكَ العَافِيةَ»(٤).

ج - «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَ العَرْشِ العَطْيمِ، رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنتَ الظَّهِرُ اللَّوَّلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا اللَّايْنَ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا اللَّايْنَ،

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٧١٢)، من حديث ابن عمر ﴿ اللَّهُا .



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۱۹۳٤)، وأبو داود برقم (٥٠٥٥)، والترمذي برقم (٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»، حديث (٦٣١٩)، باب: التعوذ والقراءة عند النوم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٣٢٤)، من حديث حذيفة ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»(١).

د ـ «باسمِكَ رَبِّ وضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وإِنْ أَرْسَلْتَها فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالحينَ»(٢).

هـ ـ «الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ»(٣).

قال المباركفوري نَظِيَّلُهُ في «تحفة الأحوذي»: ««وكفانا» \_ أي: دفع عنا شر المؤذيات \_، أو كفى مهماتنا، وقضى حاجاتنا، «و آوانا» \_ أي: رزقنا مساكن \_ وهيأ لنا المآوي»(٤).

و - «اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (٥)، رواه أحمد من حديث البراء رهي النبي عَلَيْ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: . . . . »، وصححه الألباني، ورواه أحمد، والترمذي من حديث حذيفة رهي وهنه المنه المن

ز \_ التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين.

ولهذا أثر عظيم على قائله فهو يعطيه قوة في يومه.

ويدلُّ عليه: حديث علي رَفِي اللهِ : أَنَّ فَاطِمَةَ، اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثْرِ

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد برقم (٢٣٢٤٤)، والترمذي برقم (٣٣٩٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ٨٦٩).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٧١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنها

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٣٠٢)، ومسلم برقم (٢٧١٤)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٧١٥).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي»، حديث (٣٣٩٦)، باب: ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فاشه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد برقم (١٨٦٦٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ٨٦٩).

### المِلْ عَجُ الْعَلَيْنَ فِي سِي نِ السُّهُ بَرِ الْيَوْمَيْنَ فَي سِي نِ السُّهُ بَرِ الْيَوْمَيْنَ فَي

الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُما».

فَقَعَدَ بَيْنَنا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: «أَلا أُعَلِّمُكُما خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمانِي، إِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِم»(١).

وفي رواية: قال على رَفِيْهِ: «مَا تَركتُهُ مِنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النبيِّ ﷺ، قِيلُ لَهُ: ولا لَيْلَةَ صِفِّينَ » (٢).

وفي هذا دلالة على شِدَّة حرصهم على السُّنَّة، ففي تلك الليلة التي كان فيها على ضَلِيَّة مشغولًا بالمعركة، وبصفته قائد جيشه وَلِيَّة، وفي هذا أشدُّ انشغالًا؛ لكونه مرجعًا لمن معه، إلا أنَّ ذلك لم يشغله عن هذه السُّنَة العظيمة، فماذا يقول من فرَّط بكثير من السُّنَن مُحتجًا بما دون ذلك بكثير، وأعظم منه حرمانًا من حُرِم تطبيق السُّنَة من غير شاغل يشغله، ولكن داؤه قلبه الذي غفل، فحُرم إدراك كثير من الفضائل ـ رحم الله حالنا ـ.

ح - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَّاكَ، اللَّهُمَّ آمنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٤٧)، ومسلم برقم (٢٧١٠).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٧٠٥)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٣٦٢)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

من حديث البراء بن عازب رضي أن رسول الله على قال: "إذا أخذت مَضْجَعَكَ فَتوضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاة، ثُمَّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الأيمنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ...»، وفي آخر الحديث قال النبي عَلَيْ: "واجْعَلْهُنَّ مِنْ آخرِ كَلامِكَ، فإن مُتَّ مِنْ لَيْلَتك، مُتَّ وأنتَ عَلَى الفِطْرَةِ».

وفي رواية لمسلم: «وإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ عَلَى خَيْر».

وفي هذا الحديث بيان سُنَّة أخرى، وهي: أن يجعل الذِّكر آخر شيء يتكلَّم فيه قبل نومه، وفيه جائزة عظيمة فيما لو قُدِّر عليه أن مات من ليلته، فإنه يكون ممن مات على الفطرة \_ أي: أنه مات على السُنَّة على مِلَّة إبراهيم حنيفًا \_ وإن أصبح فإنه أصبح على خير في رزقه، وعمله، وهي كلمة شاملة تشمل ما سبق وغيره، والله أعلم.

ومما يجدر التنبيه إليه: ذكرٌ هو سببٌ في فضل عظيم، امتن به العلي العظيم على وهو ما جاء في "صحيح البخاري"، من حديث شداد بن أوس على عن النبي على النبي على اللهم الل

وعليه؛ فليحرص العبد على إدراك هذا الفضل العظيم بالمحافظة



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲۳۰٦).

## لِلْهُ الْعَلِيدَ فِي سِيانِ السِّيدَ الدَّوْمَيْدُ

على هذا الدعاء الفضيل في يومه وليلته، مع مراعاة شرطه، وهو الإيقان بما يقوله من كلمات؛ ليفوز بجنّة عرضها الأرض والسموات، فهذا الدعاء من أسباب دخول الجنة \_ نسأل الله تعالى من فضله \_.









### سنن فيما يراه النائم

ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة والله عند مسلم:

١ ـ رؤيا صالحة، وهي بشرى من الله ﷺ، ولها آداب ستأتي.

٢ ـ رؤيا تَحزين، وهي من الشيطان، ولن تضر العبد إذا امتئل
 آدابها وستأتي.

٣ ـ أن يرى النائم ما حدَّث به نفسه قبل نومه، فليست بشيء.

وكثيرًا ما يرى النائم في منامه أشياء تجعله يقوم، إمّا أن يظل يومه مسرورًا، أو يظل مهمومًا قلقًا، وفي سُنّة النبي رضي ما يجعل العبد دائمًا مطمئنًا على أيّة حال، وأي مرأى رآه، ولكنها الغفلة عن سُنّة النبي في فنجد كثيرًا ممّن يرى ما يكره يقلق، ويبذل قصارى جهده للوصول إلى معبّر يُعبّر له ما رآه \_ في زمن كثر فيه المعبّرون على خلاف عصور السلف الفاضلة \_ وربما وجدت ذلك الرائي يصل به الحد؛ لأن يسأل عن تفاصيل، وربما ترجّى من يعبّر له بأن يطمئنه، مع جزمه بصواب ما قد يعبّر له إلى غير ذلك من المحاذير في هذا الأمر \_ وليس هذا موطن ذكرها، وقد ذكرت شيئًا منها في رسالة أسميتها: "يا صاحب الرؤيا تمهل"، ومن عرف سُنّة النبي في في ذلك لم يصبه ذلك الهلع، والخوف؛ لإيقانه بفضائل هدى خير المرسلين في .

فمن السنن في هذا الباب، ما جاء في هذه الأحاديث:

عن أبي سلمة رَضُّيْهِ، قال: إنْ كُنْتُ لأرَى الرُّؤيا تُمرِضُني، قال:



## المِن فَعُ العَلَيْمَ فِي سِن السُّبَرَ الدَّوْمَيِّمُ المُنافِقَيِّمُ

فلقيتُ أبا قتادة، فقال: وأنا كنتُ لأرَى الرُّؤيا فتمرضني، حتَّى سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يقولُ: «الرُّؤيا مِنَ الله، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَسُولَ الله عَلَيْ يقولُ: «الرُّؤيا مِنَ الله، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّها لَنْ تَضُرَّهُ».

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: «وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَليَّ مِنَ الجَبَلِ، فَما هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ فَمَا أُبالِيهَا»(١).

وفي رواية: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلمًا يَخافُهُ فَليَبصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَليَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّها لَا تَضُرُّهُ»(٢).

وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ عن النبي ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدْ رُؤْيَا المُسْلِمِ تَكُدْ رُؤْيَا المُسْلِمِ تَكْدُرُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا المُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُونْ مِنْ الله وَرُؤْيَا مِنَ الله وَرُؤْيَا مِمَّا يُحدِّثُ المَرْءُ نَفْسَهُ، بُشْرَى مِنَ الله ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحدِّثُ المَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُحدِّثْ بِهَا النَّاسَ ﴾ (٣).

وفي حديث جابر رضي الله عند مسلم، قال رسول الله عَلَيْهِ: «وليَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيطانِ ثَلاثًا، وليَتحَوَّلُ عَنْ جَنْبهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»(٤).

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عند البخاري: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُم الرُّؤيَا يُحبُّها فإنَّها مِنَ الله فَلْيَحْمَدُ الله عَلَيْهَا» (٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٧٠٤٥).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٧٤٧)، ومسلم برقم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٢٩٢)، ومسلم برقم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٢٦٣). (٤) رواه مسلم برقم (٢٢٦٢).

#### سنن فيما يراه النائم

وتحصّل من الأحاديث السابقة:

### ١ ـ أنَّ من رأى رؤيا حسنة، فإنه يُسَنُّ له أن يفعل ما يلى:

أولًا: أن يحمد الله عليها؛ لأنها منه \_ سبحانه \_.

ثانيًا: أن يخبر بها، ولا يخبر بها إلا من يحب.

### ٢ ـ وأنَّ من رأى رؤيا يكرهها، فإنه يسنُّ له أن يفعل ما يلي:

أولًا: يتفل، أو ينفث عن يساره ثلاثًا.

ثانيًا: أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، ومن شر ما رأى ثلاثًا، بأن يقول: «أعوذُ بالله من الشَّيطان، ومن شرها» (ثلاث مرات).

ثالثًا: ألا يخبر بها أحدًا، فإن فعل ذلك، فإنها لا تضره كما أخبر النبي على ذلك بأن:

رابعًا: يتحوَّل عن جنبه الذي نام عليه، فإن كان مستلقيًا على ظهره فلينم على جنبه، وهكذا.

خامسًا: أن يقوم فيصلي ركعتين.

وتأمَّل قول أبي قتادة، ومثله أبو سلمة وهيه ، وكيف أنهما يريان الرؤيا تحزنهما بل تمرضهما، ولمَّا طبَّقا هدي النبي عَلَيْ في ذلك، قال أبو سلمة: "وَإِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَليَّ مِنَ الجَبَلِ، فَما هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ فَمَا أُبالِيهَا»، فحرِّي بمن يهتم، ويصيبه القلق حينما يرى ما يكره، أن يُطبِّق هذا الهدي النَّبوي الذي فيه بشارة: "فإنها لا تضره".

قال النووي كَثْلَقُهُ: "وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها ـ بإذن الله تعالى ـ كما صرحت به الأحاديث، قال القاضي: وأمر بالنفث م ثلاثًا؛ طردًا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرًا له واستقذارًا، ﴿



### المِنهُ العَلَيْزَانِي سِيانِ السُّهُ بَرِ البَوْمَيْرَا

وخُصَّت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار، والمكروهات، ونحوها، واليمين ضدها»(١).

ويُستفاد من الأحاديث السابقة: أنَّ رؤيا المسلم جزء من النبوة، وأنَّ أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثًا في اليقظة، وهذا من تأثير الصدق، وبركته على المسلم حتى حال النوم.

قال ابن حجر تَطَلّه: "قال القرطبي: "وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا"، وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه، وقوي إدراكه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصّحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقًا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلّط، فإنه يفسد قلبه، ويظلم فلا يرى إلا تخليطًا وأضغاثًا، وقد يندر المنام أحيانًا فيرى الصادق ما لا يصح، ويرى الكاذب ما يصح، ولكن الأغلب والأكثر ما تقدم \_ والله أعلم \_، قال ابن حجر تَظَلّه: وهذا يؤيّد ما تقدّم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح"(٢).

من استيقظ بالليل، فإنه يُسنُّ له قول هذا الذِّكر:

وهو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت وَ مَنْ عن النبي وَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُو عَلَى كلِّ شيء قَديرٌ، الحمدُ لله، وسُبْحَانَ الله، ولا إِلٰهَ إِلَّا الله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ إِلَّا الله، واللهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فإنْ تَوضَاً وصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (١١٥٤).



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي لمسلم»، حديث (۲۲٦١)، كتاب الرؤيا.

<sup>(</sup>٢) «الفتح»، حديث (٧٠١٧)، باب: القيد في المنام.

#### سنن فيما يراه النائم

قال ابن الأثير كَثْلَلْهُ: «من تعار من الليل»؛ أي: هبَّ من نومه، واستقظ (١٠).

وفي هذا الحديث بشارتان عظيمتان، لمن قال إذا هبَّ من نومه: «لا إِلْهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كلِّ شيء قَديرٌ، الحمدُ لله، وسُبْحَانَ الله، ولا إِلَهَ إِلَّا الله، واللهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله».

الأولى: إن قال: «اللَّهُمَّ اغفر لي»، أو دعا فإنَّ دعوته مستجابة. الثانية: إن قام فتوضأ، وصلى فصلاته مقبولة.

فالحمد لله الذي منَّ علينا بهذه الفضائل والمنح، ونسأله التوفيق للعمل والإخلاص فيه.

\* فائدة: اختُلف في معنى (تعارً) في الحديث السابق، فقيل: انتبه، وقيل: أنَّ وفزع، وقيل: اليقظة مع صوت، وقيل: استيقظ، وقيل غير ذلك.

وتقدَّم قول ابن الأثير، وكذا نقله عنه ابن منظور في "لسان العرب" رحمهما الله، أنَّها بمعنى: استيقظ، وهبَّ من نومه، وكذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّلله، حيث قال بعد ذكره لحديث عبادة والله السابق: "فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمس، إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه، كان ذلك سببًا لإجابة دعائه، ولقبول صلاته، إذا توضأ بعد ذلك» (٢).

وكذا فسرها الشيخ ابن باز تَخْلَلُهُ قال بعدما أورد حديث عبادة رَضُّتُهُ:



 <sup>(</sup>١) انظر: "النهاية في غريب الأثر"، لابن الأثير (ص١٠٨)، مادة: (تعر)، وانظر أيضًا: "لسان العرب"، لابن منظور، تحت مادة: (تعر) أيضًا.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۷۹).

### المِنفَخُ العَليَيْنُ في سِيانِ السِّينِ اليَوْمِينَ

«ومعنى قوله: (من تعار) أي استيقظ»(١).

وهذا من فضل الله تعالى الواسع، فينبغي لمن بلغه هذا الفضل ألا يفرط فيه.

وبهذه السُّنَّة ننتهي من عرض السُّنَن الموقوتة؛ لأنَّ ما بعدها هي سُنَن: الاستيقاظ من النوم، التي بدأنا بها وأولها السُّواك، وقول: «الحُمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنا وإلَيْهِ النُّشُورُ».



<sup>، (</sup>٢) «الفتح»، حديث (١١٥٤)، باب: فضل من تعارُّ من الليل فصلى.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، والمقالات المتنوعة (۲٦/٤٦) تحت فصل: فيما يشرع من الذكر، والدعاء عند النوم، واليقظة.



هي القسم الثاني من السُّنن اليومية، وهذا النوع من السُّنن بابه واسع، وهو كثير، ومنه ما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والأوقات.

وسأعرض جاهدًا السنن التي تتكرر في اليوم والليلة سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد.

وأول شيء في هذا القسم: سنن الطعام.









### سنن الطعام

ولم أضع سُنَن الطعام ضمن السُّنن الموقوتة؛ لأن الأكل والشرب قد يكون عارضًا في أي وقت، فيحتاج معه تطبيق السُّنن، ولأن أوقات الأكل وإن كانت في غالب واقعنا اليوم موقوتة، إلا أنها في عصر أولئك الأفذاذ عصر الصحابة، وكذا التابعين من بعدهم، وسلف هذه الأمَّة ليست في غالبها موقوتة، فهم لا يجدون كثيرًا مما نجد، والقصد أن كثيرًا منهم قد لا يجد في يومه ما يأكله فضلًا على أن يكون لديه طعام يأكله في وقتٍ محدد!

فهذا نبي الأمَّة ﷺ ونبراسها، وخير البشرية، يدخل على عائشة فَيُّا ذاتَ يوم، ويقول: «يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟»، قالت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَنا شيءٌ، قَالَ: «فإنِّي صَائِمٌ»(١).

وفي حديث أبي هريرة وَ اللهِ عَلَيْهِ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى فَقُالَ: قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟»، حتى ضَيَّفَهُ رجل من الأنصار (٢٠).

وهكذا الصحابة وعلى رأسهم العُمَرانِ أبو بكر، وعمر ﴿ فَيْهَا، فعند



<sup>. (</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۱۵٤).

مسلم من حديث أبي هريرة وَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بأبي بَكْرِ وعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتكُما هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالا: الجُوعُ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «وأَنا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ السَّاعَة؟» قَالا: الجُوعُ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «وأَنا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لأَخْرَجَني الَّذِي أَخْرَجَكُما، قُومُوا»، فَقَامُوا مَعَهُ، فأتَى رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ...، (وفيه): فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِنْقٍ فِيهِ بُسر، وتمرَّ، ورطبّ، وذبحَ لهم شاة،... (وفي آخر الحديث) قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لأبي بَكْرٍ وعُمَر عَيْنَ : «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لتُسْأَلُنَ عَنْ هَذَا النَّعيم يَوْمَ القِيَامَةِ، وعُمَر عَنْ مَنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لم تَرْجِعُوا حتَّى أَصَابَكُم هَذَا النَّعِيمُ "(').

وها هو ناقل السُّنَة أبو هريرة وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا روى البخاري، قال محمد: «كُنَّا عِنْدَ أبي هُريرة وعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمشَّقَانِ مِنْ كتَّانٍ فَتمَخَّطَ، فَقَالَ: بَخ، بَخ أبو هُريرة يَتمخَّطُ في الكتَّانِ، لَقَدْ رَأيتُني وَإِنِّي لأَخِرُ فيما بَيْنَ مِنْبرِ رَسُولِ الله عَلَيْ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَعْشيًا عليَّ، فيجيءُ الجَائِي فَيضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، ويرَى أنِي مجنونٌ، ومَا بي مِنْ جُنُونٍ، مَا بي إلَّا الجُوعُ»(٢).

وليس فقط أبو هريرة ولله الله على المامل حال هؤلاء الذين يسقطون من الجوع في صلاتهم، كما روى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد ولله الله والله والله

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٢٣٦٨)، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۳۸). (۲) رواه البخاري برقم (۷۳۲٤).

### المِنهُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السُّهُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السُّهُ فِرَ الْيَوْمَيْنَ الْ

وهذا في زمن خير القرون، وما بعده من قرون التابعين، والسلف، ممّا يدل على أنهم لا يأكلون إلا إذا وجدوا، وليس لهم أوقات محدّدة في الأكل؛ لأنهم وإن حددوا ربما لا يجدون، وليس هذا موطن بسط تلك القصص، والأخبار \_ فلِلّه درّهم \_ ونسأله أن يمنّ علينا بشكره، كما منّ علينا بنعمته.

# ﴿ سنن في الطعام:

### ١ ـ التسمية أول الطعام:

والأفضل أن يقتصر على (بسم الله)، كما ورد في النصوص.

قال ابن حجر تَغْلَقُهُ: "المراد بالتسمية على الطعام قول: "بسم الله"، في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم، عن عائشة في أن مرفوعًا: "إذا أكل أحَدُكُمْ فَلْيَذْكُر اسْمَ الله، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُر اسْمَ الله في أوَّلهِ، فليقُلْ: بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وآخِرَهُ" وله شاهد من حديث أُميَّة بن مَخْشيِّ عند أبي داود، والنسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٣٧٦٧)، والترمذي برقم (١٨٥٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١/ ٢٨٢).



<sup>=</sup> في «السلسلة الصحيحة» (٢١٦٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٣٧٦)، ومسلم برقم (٢٠٢٢).

وأما قول النووي تَطْلَقُهُ في أدب الأكل من [الأذكار]: صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فإن قال: «بسم الله» كفاه، وحصلت السُّنَّة، فلم أر لما ادَّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًّا»(١).

## واختلف في حكم التسمية:

فقيل: سُنَّة، وقيل: واجبة؛ لأمر النبي ﷺ بها.

والأحوط للمسلم: ألَّا يتركها، وإذا نسي التسمية: فإنه يُسنُّ أن يقول إذا تذكرها: «بسم الله أوله وآخره».

لحديث عائشة على أن رسول الله على قال: "إِذَا أَكلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَذْكُر اسْمَ الله في أوَّلهِ، فليقُلْ: بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وآخِرَهُ» (٢٠).

وكذلك دلَّ الحديث: على أن الإنسان يأكل بيمينه حتى لا يشابه الشيطان، فالمسلم إذا لم يُسمِّ شاركه الشيطان في طعامه، وإذا أكل أو شرب بشماله شابه الشيطان بذلك؛ لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.

## ويدلُّ عليه:



<sup>(</sup>١) «فتح الباري» حديث (٥٣٧٦)، باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه من الصفحة السابقة في هامش (١).

## المِلْكِمُ الْعُلَيْتُمْ فِي سِيانِ السُّينَزِ الدَّمَيُّةُ الْعُلَيْتُمْ فِي سِيانِ السُّينَزِ الدَّمَيَّةُ ا

يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فَي يَدِهَا»(١).

٢ - وحديث عبد الله بن عمر وله أنَّ رَسُول الله وَ قَالَ: «لا يَأْكُلنَ أُحدٌ مِنْكُم بِشَمالهِ، ولا يَشربنَ بها، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بِشَمالهِ ويَشربُ بِهَا، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بِشَمالهِ ويَشربُ بِهَا»، قال: وكان نافعٌ يزيدُ فيها: «ولا يَأخُذُ بِهَا ولا يَعْطِي بِهَا»(٢).

والصحيح: أنَّ الشيطان يأكل حقيقة؛ لظاهر النَّص السَّابق.

قال ابن حجر تَظُلَّهُ: "قال الطيبي: وتحريره لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان حمل أولياؤه على ذلك. انتهى. وفيه عدول عن الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به، فلا يحتاج إلى تأويله"(٣).

والشيطان حريص على دخول البيوت، ليبيت فيها، ويشارك أهلها الطعام والشراب، عن جابر بن عبد الله ويشاء أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاء» (3).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٠١٨).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۱۷). (۲) رواه مسلم برقم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» حديث رقم (٥٣٧٦)، باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين.

## ٢ ـ الأكل مما يلي:

لما سبق من حديث عمر بن أبي سلمة رضي وفيه قول النبي بَيَّاتُهُ: «وكُل ممَّا يليك».

قال النووي تَظَلَّهُ: «والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأنَّ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه، لا سيما في الأمراق وشبهها»(١).

وقال ابن حجر تَخْلَفُهُ: "قلت: ويدلّ على وجوب الأكل باليمين، ورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي "صحيح مسلم" (٢)، من حديث سلمة بن الأكوع بَشْيَّهُ، "أَنَّ رَجُلًا أكلَ عِنْدَ رَسُولِ الله يَنْ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنعَهُ إلَّا الكِبْرُ، قَالَ: قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنعَهُ إلَّا الكِبْرُ، قَالَ: فَما رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ "".

### ٣ ـ أخذ اللقمة الساقطة، وإماطة ما بها من أذى، وأكلها:

فمن السُّنَّة أنه إذا وقعت اللقمة على سفرة الطعام، أو غيرها أن يأخذها، ويميط ما يعلق بها من أذى، ثم ليأكلها فإن في هذا تطبيق للسُّنَّة، ودحر للشيطان الذي يحرص على مشاركة من يأكل، ولو بلقمة ساقطة منه.

## ويدلُّ عليه:

حديث جابر فَهُ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدَكُمْ اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي لمسلم»، حديث (۲۰۲۲)، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٥٣٧٦)، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين.

## المِنهُ العَليَّمُ في سِيان السَّبَزِ اليَّمَيَّرُ

يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَلْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ (١).

والمتأمل للحديث يجد الشيطان حريصًا على مشاركة الإنسان في كل أموره؛ لينزع البركة من حياته، ويفسد عليه كثيرًا من شأنه، ومما يدل على حرصه على ملازمة العبد في كل أموره قوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأَنِهِ».

وجاءت الأدلة مبيِّنة بعضًا من هذه الأمور على وجه الخصوص، منها ما تقدَّم ذكره في الطعام، والمبيت، وسيأتي غير ذلك في السُّنَن القادمة \_ بإذن الله \_.

### ٤ ـ لعق الأصابع:

ولعقها \_ أي: حسها بطرف اللسان \_، فالسُّنَّة أن يلعقها، أو يُلْقِعهَا غيره كزوجته مثلًا، بل السُّنَّة ألَّا يمسح بيده بمنديل، ونحوه حتى يلعقها. ويدلُّ عليه: حديث جابر رَفِّهُ السابق.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس على النبي النبي الله قال: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» (٢).

وفي حديث جابر ره عند مسلم: «ولا يَمْسَعْ يَدَهُ بالمنديلِ حتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فإنَّهُ لا يَدْرِي في أيِّ طَعَامِهِ البَركَةُ»(٣).

### ٥ ـ سلت القصعة:

والمقصود من سَلْتِ القَصْعَة: تنظيف الآكل حافته من الطعام،

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٠٣٣).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٤٥٦)، ومسلم برقم (٢٠٣٣).

فمثلًا: من يأكل أرزًا، فإن السُّنَّة ألَّا يُبقي شيئًا في حافته التي يأكل منها، فيمسح ما بقي في حافته، ويأكله، فقد تكون البركة في هذا المتبقى.

ويدلُّ عليه: حديث أنس ﴿ قَالَ: «وأَمَرنَا \_ أي: النبي ﷺ \_ أن نَسْلُتَ القَصْعَةَ » (١) ، رواه مسلم، وفي رواية له من حديث أبي هريرة ﴿ وَلْيَسْلُتُ أَحَدُكُمُ الصَّفْحَةَ » (٢) .

قال شيخنا ابن عثيمين تَطُلّبُه: «أمره بإسلات الصحن أو القصعة، وهو: الإناء الذي فيه الطعام، فإذا انتهيت فأسلته، بمعنى: أن تتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك، وتَلْعَقُها، فهذا أيضًا من السُّنَّة التي غفل كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضًا، إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيًا فيها، لا يلعقون ما في الصفحة، وهذا خلاف ما أمر به النبي ﷺ"").

### ٦ ـ الأكل بثلاث أصابع:

والسُّنَّة أن يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما يُحمل بثلاث أصابع كالتمر مثلًا.

ويدلَّ عليه: حديث كعب بن مالك ﷺ قال: «كان رسول الله ﷺ يَاكِل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها (٤٠٠).

قال شيخنا ابن عثيمين كَمُلَّلهُ: «ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع: الوسطى، والسبابة، والإبهام، لأنَّ ذلك أدلُّ على عدم الشره،



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۳۵). (۲) رواه مسلم برقم (۲۰۳۵).

<sup>(</sup>٣) «شرح رياض الصالحين» (١/ ٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٠٣٢).

## المنه العَليَّمُ في سيان السُّهُ وَالعَميَّمُ المُ

وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع، أمَّا الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل: الأرز، فلا بأس بأن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها، فإن هذا سُنَّة النبي؟»(١).

قال النووي كَلَّهُ: وقوله كَلُّهُ: «لا تدرون في أية البركة» معناه ـ والله أعلم ـ: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله، لتحصل البركة، وأصل البركة: الزيادة، وثبوت الخير، والإمتاع به، والمراد هنا ـ والله أعلم ـ: ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك»(٢).

## ٧ ـ التنفس خارج الإناء ثلاثًا:

من السُّنَّة شرب الإناء على ثلاث دفعات، والتنفس بعد كل واحدة.

ويدلُّ عليه: حديث أنس رَهِي ، قال: «كَانَ رَسُولُ الله رَبَي يَتنفَّسُ في الشَّراب ثَلاثًا، ويقول: «إنَّهُ أَرْوَى، وأبرَأ، وأمرَأ»، قال أنس رَهِي نَه في الشَّرابِ ثلاثًا» (٢)، وفي رواية أبي داود: «أهنأ» (١)، بدل قوله: «أروى».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود برقم (٣٧٢٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٨٧).



<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۲/ ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٠٣٣)، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٥٦٣١)، ومسلم برقم (٢٠٢٨).

والمقصود من التنفس في الإناء: التنفس أثناء شربه للإناء، بمعنى: أنه يتنفس خارج الإناء؛ لأنَّ التنفس في الإناء مكروه، لحديث أبي قتادة رضي الله على: "إِذَا شربَ أَحَدُكُم فَلا يَتنفَّس في الإناء»(١).

قال النووي كَلْشُهُ: "وقوله ﷺ: "أروى" من الرِّي؛ أي: أكثر ريًّا، وأمرأ، وأبرأ مهموزان، ومعنى: "أبرأ»؛ أي: أبرأ من ألم العطش، وقيل: "أبرأ»؛ أي: أسلم من مرض، أو أذى، يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، ومعنى "أمرأ»؛ أي: أجمل انسياعًا \_ والله أعلم \_"(٢).

## ٨ ـ حمد الله تعالى بعد الطعام:

ويدلُّ على هذه السُّنَّة: حديث أنس بن مالك وَ قَالَ: قالَ رسولَ الله عَلَيْهُ، قال: قالَ رسولَ الله عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ ليَرْضَى عَنْ العَبْدِ أَنْ يِأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرِبَ الشَّرِبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٣).

وتأمل أن حمدك الله بعد الشرب أو الأكل يرضي الله تعالى من فوق سبع سماوات، فأدم شكره على نعمه، وحمده على فضله؛ لتكون ممن اصطفاهم الله بقوله: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ اللهِ عَلَى السَّاءَ ١٣].

## وللحمد صيغ متنوعة، منها:

أ \_ «الحمدُ الله كَثيرًا طيبًا مُباركًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفيً، ولا مُودَّع، ولا مُستَغْنِي عَنْهُ رَبَّنا»(٤٠).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٦٣٠)، ومسلم برقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٠٢٨)، باب: كراهة التنفس في نفس الإناء.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٥٤٥٨)، من حديث أبي أمامة ﷺ.

## المِن العَلَيْنَ في سِيان السَّيْمَ الْعَصَيْنَ

ب ـ «الحَمْدُ لله الَّذِي كَفَانَا وأَرْوَانَا غيرَ مُكفيٍّ، ولا مَكْفُورِ»(١).

"غير مكفي"؛ أي: غير محتاج إلى أحد، فهو الذي يطعم عباده ويكفيهم، "ولا مودع": بفتح الدال، وتشديدها؛ أي: غير متروك، "كفانا": من الكفاية، "أروانا": من الري، "ولا مكفور"؛ أي: مجحود فضله ونعمته.

### ٩ ـ الاجتماع على الطعام:

من السُّنَّة الاجتماع على الطعام، وعدم التفرُّق فيه.

ويدلَّ عليه: حديث جابر بن عبد الله و الله على المعت رسول الله على المعنى المعنى المعنى المعنى الله على المعنى المعنى الله المعنى الله المعنى المعنى

قال ابن حجر تَخَلَّلُهُ: "وعند الطبراني من حديث ابن عمر رَجَيَّهُمَّا ما يرشد إلى العِلَّة في ذلك، وأوله: "كُلُوا جَمِيعًا ولا تَفرَّقُوا، فإنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكُفِي الاثْنَينِ" (٣) الحديث، فيؤخذ منه أنَّ الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة "(٤).

قال ابن القيِّم تَغُلِّلهُ: «وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره، تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه، ودفع مضرته، قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل: إذا ذُكر اسم الله في أوله، وحُمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حِلِّ»(٥).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٤/ ٢٣٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٤٥٩)، من حديث أبي أمامة ﴿ أَيْضًا لَهُ أَيْضًا .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۰۵۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٧/ ٢٥٩/ ٧٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: حديث (٥٣٩٢)، باب: طعام الواحد يكفي الاثنين.

#### سنن الطعام

#### ١٠ ـ مدح الطعام إذا أعجبه:

من السُّنَّة: مدح الطعام إذا أعجبه، ولا شكَّ أنه لا يمدحه إلا بما فيه.

ويدلُّ عليه: حديث جابر بن عبد الله وَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ النَّهِ عَلَيْهُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلِّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، ويقولُ: «نِعمَ الأَدُمُ الخلُّ»(١)، والخل من أنواع الإدام عندهم، وهو حلو ليس بحامض؛ كالخل الذي عندنا اليوم.

وبوَّب النووي يَظُلَّلُهُ في «رياض الصالحين» على هذا الحديث: [باب: لا يعيب الطعام، واستحباب مدحه].

قال شيخنا ابن عثيمين تَخَلَّلُهُ: «وهذا أيضًا من هدي النبي عَيِّهُ أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه، وكذلك مثلًا لو أثنيت على الخبز، قلت: نعم الخبز خبز بني فلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضًا سُنَّة الرسول عَيِهُ»(٢).

والمتأمل لواقعنا يجد كثيرًا ما يقع الناس في خلاف سُنَة النبي ﷺ فهم لم يكتفوا بترك السُنَّة بل خالفوها أيضًا، وذلك بعيبهم للطعام، وذمهم له في بعض الأحيان، وهذا خلاف هديه ﷺ، ففي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة ﷺ طعامًا قَطُّ إِنْ النبيُ ﷺ طعامًا قَطُّ إِنْ الشبَهاةُ أَكَلَهُ وإلَّا تَركَهُ»(٣).

#### ١١ ـ الدعاء لصاحب الطعام:

ويدلُّ عليه: حديث عبد الله بن بسر عَيُّهُمَّا قال: نَزَلَ رَسُولُ الله عَيِّ الله عَيْاتِ



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح رياض الصالحين» (۲/١٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣٥٦٣)، ومسلم برقم (٢٠٦٤).

## المِنعَةُ العَلَيْمَ في سيان السِّنزَ البَوْمَيْنَ ا

عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، الْمُ لَدُعُ اللهُ لَنا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ، بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» (١).

(والوطبة): هي الحيس الذي يجمع التمر البرني، والأقط المدقوق، والسمن.

- ولو أخرج من أكل التمر كما أخرج النبي على النّواة فهو أفضل، فإنّ الحديث دلّ على أنّ النبي على ين السبابة، والوسطى، ويجمعهما.

- ومن السُّنَّة حتى وإن كان صائمًا أن يحضر الوليمة، ويدعو لصاحب الطعام، ولو لم يأكل.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة رَهِيَّتُه، قال: قال رسول الله عَيَّقَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُصَلِّ، وإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» (٢). ومعنى: «فَلْيُصَلِّ»؛ أي: فليدع لهم؛ لأنَّ الصلاة لغة: الدُّعاء.

## ١٢ - استحباب أن يسقي الشارب من على يمينه قبل يساره:

والمقصود: أنه إذا شرب فمن السُّنَّة أن يعطي مَن على يمينه قبل شماله.

ويدلُّ عليه: حديث أنس بن مالك رَهُ الله عَالَى: ﴿ أَتَانَا رَسُولُ الله عَالَةُ

(۲) رواه مسلم برقم (۱٤٣١).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰٤۲).

فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَبُو بَكُر عَنْ يَسَارِهِ، فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَبُو بَكُر عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ الله ، يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَمْرُ: هَذَا أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ الله ، يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْ : «الأَيمَنُونَ اللهُ عَلَيْ : «الأَيمَنُونَ، الأَيمَنُونَ»، قَالَ أَنسٌ: "فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ، فَهِيَ سُنَةٌ،

وحديث سهل بن سعد الساعدي وَ اللهُ عَلَيْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ أَتِيَ بِشِرابٍ، فشربَ مِنْهُ، وعَنْ يَمينهِ غُلامٌ وعَنْ يَسَارِهِ أَشياخٌ، فَقَالَ للغُلامِ: «أَتَأَذَنُ لَى أَنْ أُعْطَى هَؤُلاءِ؟».

فَقَالَ الغُلَامُ: لا، والله، لا أُوثِرُ بِنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَدِهِ (٢).

قال النووي تَعْلَقُهُ: "في هذه الأحاديث بيان هذه السُّنَة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التَّيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدَّم، وإن كان صغيرًا أو مفضولًا؛ لأنَّ رسول الله على قدَّم الأعرابيَّ، والغلامَ على أبي بكر رَبِيُّهُ، وأمَّا تقديم الأفاضل، والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدَّم الأعلم، والأقرأ، على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة»(٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٠٢٩)، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٥٧١)، ومسلم برقم (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٦٠٥)، ومسلم برقم (٢٠٣٠).

# المِن الْعَلَيْمَ فِي سِيانِ السُّبَرَ الْحَصَيَّةُ

### ١٣ ـ ساقى القوم آخرهم شربًا:

يُسَنُّ لمن يسقي جماعة أن يكون آخرهم شربًا.

ويدلُّ عليه: حديث أبي قتادة وَ الطويل، وفيه: قال: "فَجَعَلَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَعَيْرُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَغَيْرُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَغَيْرُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لي: «اشرب»، فَقُلْتُ: لا أشرب حتَّى تَشربَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "إنَّ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُم شربًا»، قال: فشربتُ وشربَ رَسُولُ الله، قَالَ: "إنَّ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُم شربًا»، قال: فشربتُ وشربَ رَسُولُ الله، قَالَ: "إنَّ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُم شربًا»، قال: فشربتُ وشربَ رَسُولُ الله،

#### \* فائدة:

ومن السُّنَّة لمن شرب لبنًا أن يتمضمض بالماء بعد شربه للبن؛ ليزيل ما في فمه من الدسم الذي يكون من اللبن.

ويدلُّ عليه: حديث ابن عباس عَلَيه، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ شُربَ لبنًا، فَدَعَا بماءٍ فَتمضمض، وقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»(٢).

### ١٤ ـ تغطية الإناء، وذكر اسم الله تعالى عند قدوم الليل:

يُسَنُّ تغطية الإناء المكشوف عند قدوم الليل، وإيكاء السقاء \_ أي: إغلاقه \_ إن كان له غلقًا، وذكر اسم الله عند ذلك.

ويدلُّ عليه: حديث جابر بن عبد الله في قال: سمعت رسول الله في يقال: سفة لَبْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءً لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءً لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً، يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً، إلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٠١٤).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢١١)، ومسلم برقم (٣٥٨).

وعند البخاري من حديث جابر و النَّه أيضًا: «وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْتًا» (١) . شَيْتًا» (١) .

وفي الحديث بيان العِلَّة التي من أجلها أمر المسلم بإغلاق وتخمير ـ أي: تغطية ـ كل إناء؛ وذلك أنه في أحدى ليالي كل سنة ينزِلُ وباء، والوباء هو: المرضُ، فلا يترك إناء، ولا سقاء مكشوفًا إلا نزل فيه، فكم من إنسان أصابه المرض بعد شربه لإناء مكشوف أصابه ما نزل من الوباء، ولا يعلم أنه بسبب تفريطه بهذه السُّنَّة! فيا الله ما أعظم شريعتنا فيها الخبر عن نفع العبد، وصحته في الدنيا والآخرة.

ويا الله ما أعظم غفلتنا، وتفريطنا في استحضار عظمة ديننا!

وفي الحديث دلالة على أهمية الحفاظ على هذه السُّنَة، حتى أرشد النبي عَلَيْ، إلى أدنى الأمور لحفظ الإناء، بأن: من لم يجد ما يغطّي به إناءه أن يعرض على إنائه شيئًا ولو عودًا، وجاء عند البخاري ما يبيِّن أنَّ التغطية للطعام والشراب، وليس خاصًّا بالشراب فقط، فعن جابر وَلِيُّنِه، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الأَبوَابَ، وَأَوْ بِعُودٍ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَة، وَحَمِّروا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ»(٢).

وفي حديث جابر والمنظمة عند مسلم في رواية أخرى ما يدل على أنَّ هناك عِلَّة أخرى من تغطية الأواني، وهي: أن الشيطان حريص على إفساد طعام الإنسان، واستحلاله.

قال النبي ﷺ: «غَطُّوا الإناء، وَأَوْكُوا السِّقَاء، وَأَعْلِقُوا البَابَ،



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٦٢٣).

# المِنْ فَعَ الْغَلَيْنَ فِي سِين السِّينِ اليَّوْمَيْنَ

وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَّاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهُ (١٠).

وفي الحديث بيان سُنَّة أخرى، وهي: عند إيكاء السقاء، وتغطية الإناء، يُسَنُّ ذكر اسم الله تعالى، كأن يقول: بسم الله، ولا شكَّ أنَّ في هذا إبعاد للشياطين أن تستحله.

#### وهنا وقفة:

تأمل ـ أخي المبارك ـ: كيف أنَّ الشيطان حريص على ملازمة العبد، وإفساد أمور دينه ودنياه، فهو كما تقدَّم:

يأكل ويشرب، ويبيت، ويبول، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه، في الرجل الذي نام ليلةً حتى أصبح، قال: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطانُ في أُذنيهِ أو قال في أُذُنِهِ»(٢).

ويضحك: وذلك إذا تثاءب الإنسان ولم يكظم، أو يغطّ فاه ـ كما سيأتى ـ.

ويبكي: وذلك إذا سجد العبد في سورة فيها سجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: «أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسُّجُودِ، فَسَجَدَ فَلَهُ الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجُودِ، فَسَجَدَ فَلَهُ الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجُودِ، فَاللهُ فَلِيَ النَّارُ»(٣).

ويهرب وله ضراط: عند الأذان، كما في «الصحيحين»، قال النبي عَلَيْ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبِرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٨١).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٢٧٠)، ومسلم برقم (٧٧٤).

التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّداءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّنْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى»(١).

ويجلس بين الظل والشمس: ولذا نُهي عن ذلك كما في «مسند الإمام أحمد» و«سنن أبي داود»، وصححه الألباني.

ويمشي بنعل واحدة؛ كما عند الطحاوي وصححه الألباني، ولذا جاء في «الصحيحين» النهي عن المشي بنعل واحدة.

ومفتاح عمله (لو): كما في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة هي قال رسول الله على: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أني فَعلْتُ كَانَ كَذَا وكَذَا، ولكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله، ومَا شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ» (٣).

وهو حريص على إفساد صلاة العبد، كما تقدَّم، وكما في حديث عثمان بن أبي العاص هيه عند مسلم، أنه أتى النبي هيه فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَليَّ،



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲۰۸)، ومسلم برقم (۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۸۱۳). (۳) رواه مسلم برقم (۲٦٦٤).

## المِلْكِحُ الْعُلَيْمُ فِي سِيانِ السُّبَرَ الدَّمَيَّةُ فِي سِيانِ السُّبَرَ الدَّمَيَّةُ فِي

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِالله مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي (١).

ومن خلال ما سبق فهو يحضر العبد في طعامه، وشرابه، ومبيته، وفراشه، وتثاؤبه، وفي صلاته، وهو يبول، ويضحك، ويفرِّق بين الزوجين، ويفسد على العبد عبادته، وعقيدته أيضًا، ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وهيه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَأْتِي الشَّيطانُ أَحَدَكُم فَيقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبُّك؟ فَإِذَا بَلغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بالله، وَلْيَنتِهِ»(٢).

وجماع ذلك وأكثر أنه يحضر في كل شيء من شؤون العبد ـ كما تقدم ـ لقول النبي على: "إنَّ الشَّيطانَ يَحضر أَحَدَكُم عِنْدَ كُلِّ شيءٍ مِنْ شَأَنِهِ" (٢)، ولذا على العبد أن يكون حذرًا من وسوسته، وإفساده؛ لئلَّا فيقد كثيرًا من أمور الخير، ولئلَّا تُنزع البركة من كثير من شؤونه، ومن ذلك عند جماعه لأهله، فقد جاء في "الصحيحين"، من حديث ابن عباس على، قال: قال رسول الله على: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُما وَلَدٌ فِي ذَلِك، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبدًا" (٤)، وكذا في قراءته لآية الكرسي عند نومه إبعاد للشيطان حتى يصبح، كما ثبت عند البخاري من حديث أبى هريرة في الله أبعاد المشيطان حتى يصبح، كما ثبت عند البخاري من حديث أبى هريرة في أبعاد المشيطان حتى يصبح، كما ثبت عند البخاري من حديث أبى هريرة في الله أعلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٢٣١١).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٢٧٦)، ومسلم برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (١٤١)، ومسلم برقم (١٤٣٤).

#### سنن الطعام

ومما نهي عنه في هذا الباب: باب الطعام، والشراب:

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، والشرب قائمًا لغير حاجة، والتنفس في الإناء، والأكل متكتًا، والأكل بالشمال، والقران بين التمرتين (وذلك إذا كان الإناء مشتركًا بين جماعة، فإنه يُنهى عن أخذ اثنتين، حتى يستأذن من معه، ويُقاس على التمر: بقية الأصناف التي على شاكلته)، وعيب الطعام، والشرب من فم السِّقاء، أو القربة لغير حاجة (وذلك إذا كان مشتركًا، وأمَّا إن كان خاصًّا به، فلا بأس إن عُلمت نظافتها)، والإكثار من الطعام، والصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشتهيه.





# المِنْهَ الْعَلَيْمَ فِي سِيانِ السُّينَزِ اليَّوْمَيْمَ فَي



سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة



# ١ ـ من السُّنَّة: إلقاء السلام:

والأدلة على السُّنية كثيرة مستفيضة، ومنها: حديث أبي هريرة وهُلَّيْه، أن رسول الله ﷺ قال: «حَقُّ المُسلم عَلَى المُسلم سِتُّ»، قيل: ما هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتُهُ (وفي رواية: فَشَمَّتُهُ)، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ» (١٠).

ووجه الشاهد: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ»، وكذلك فعل النبي ﷺ، وصحابته في أحاديث كثيرة تدل على سُنِّية إلقاء السلام.

وأمَّا رده فهو: واجب، ويدلُّ عليه: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَكَوَّا بِأَخْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا الله الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ النساء: ١٨٦، ونقل والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف له، ونقل الإجماع على وجوب الرد غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن حزم، وابن عبد البر، والشيخ تقي الدين وغيرهم ـ رحم الله الجميع (٢) ـ .

وأفضل لفظ بالسَّلام، والردّ، الانتهاء إلى: (وبركاته)، فيقول:

<sup>(</sup>٢) انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٣٥٦) طبعة مؤسسة الرسالة.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۱۹۲).

#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فإن هذه أحسن تحية وأكملها.

قال ابن القيِّم كَلِّلَتُهُ: «وكان هديه \_ أي: النبي رَبِي التهاء السلام، إلى: (وبركاته)»(١).

قال ابن القيم تَغْلَقُهُ: «وذكره أبو داود من حديث معاذ تَخْفِقه، وزاد فيه: ثم أتى آخر: فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: (أربعون)، فقال: هكذا تكون الفضائل، ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل...»(٣)، ثم ذكر العلل تَعْلَقُهُ.

وإفشاء السلام: سُنَّة بل سُنَّة مرغَّب بها بفضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة وَلَيْنِه، قال: قال رسول الله عَلَيْنَ: «والَّذِي نفسي بيدهِ لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبُتُمْ؟ أَقْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»(٤).

### ٢ ـ استحباب تكرار السلام ثلاثًا، إن دعت الحاجة لذلك:

كأن يشك في سماع المُسلم عليه حينما سلَّمَ عليه أول مرَّة؛ فيستحب أن يُكرِّر السلام مرتين، وإن لم يسمع فثلاثًا، وكذا إذا دخل على جمع كثير، فأن يدخل على مجلس كبير، فيه جمع كثير، فلو سلَّم



<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٥٤).

٣) «زاد المعاد» (٢/٤١٧).

# المِنعَةُ العَلَيْمَ فِي سِين النِيْمَ اليَوْمَيْمَ ا

مرَّة في أول دخوله لم يسمعه إلا من كان أول المجلس، فيحتاج إلى أن يُسلِّم ثلاثًا؛ من أجل أن يستوعب جميع مَن في المجلس.

ويدلُّ عليه: حديث أنس رَهِيَّه، عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا»(١).

قال ابن حجر كَلْلَهُ: "وأنَّ السلام وحده قد يشرع تكراره، إذا كان الجمع كثيرًا، ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب، وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس رَهِ الله الله الله و سلَّم، وظنَّ أنه لم يسمع، فتُسن الإعادة، فيعيد مرَّة ثانية، وثالثة، ولا يزيد على الثالثة (٢٠).

ويؤخذ من حديث أنس رفي السابق، سُنيَّة إعادة الكلمة ثلاثًا، إذا دعت الحاجة للتكرار، كأن يتكلم ولا تفهم عنه الكلمة، فيسنُّ أن يكرِّرها، فإن لم تُفهم كرَّرها الثالثة.

قال شيخنا ابن عثيمين تَخْلَقُهُ: «لكنه يتكلم ثلاثًا إذا لم تفهم الكلمة عنه، أمَّا إذا فُهِمت فلا يكرِّر، لكن لو لم تُفهم؛ لكون المخاطب ثقيل السمع، أو لكثرة الضجة حوله، أو ما أشبه ذلك؛ فليعد مرتين، فإن لم تكفِّ فثلاث»(٣).

# ٣ ـ من السُّنَّة تعميم السلام على من عرفت، ومن لم تعرف:

لحديث عبد الله بن عمرو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعامَ، وتقرأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، ومَنْ

<sup>(</sup>٣) «شرح رياض الصالحين» (١١٤٦/٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»، حديث (٦٢٤٤)، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا.

#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

# لَمْ تَعْرِفْ »(۱).

وأمَّا إذا كان السلام من حيث إفشائه على الخاصة الذين تعرفهم فقط، فهذا إفشاء مخالف للسُّنَّة، وهو من علامات الساعة؛ كما جاء في «مسند الإمام أحمد» وصححه الألباني، من حديث ابن مسعود وَ السَّنِية السَّمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إِنَّ مِنْ أشراطِ السَّاعةِ إِذَا كَانَتْ التَّحيةُ عَلَى المَعرِفَة» (٢)، وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أشراطِ السَّاعةِ: أَنْ يُسلِّمَ الرَّجلُ عَلَى المَعرِفَة» (٢)، وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أشراطِ السَّاعةِ: أَنْ يُسلِّمَ الرَّجلُ عَلَى الرَّجلُ لا يُسلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا للمَعْرِفَةِ (٣)، وفي رواية: «بَيْنَ يَدَيْ السَّاعةِ تَسْلِيمَ الخاصَّةِ» (١٠).

## ٤ ـ السُّنَّة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السُّنَّة بابتدائه:

عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى القَاعِدِ، والقَليلُ عَلَى الكَثيرِ» (٥). عَلَى المَاشي، والمَاشي عَلَى القَاعِدِ، والقَليلُ عَلَى الكَثيرِ» (٥).

وفي رواية البخاري: «يُسلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبيرِ، والمارُّ عَلَى الكَبيرِ، والمارُّ عَلَى القَاعِدِ، والقَليلُ عَلَى الكَثيرِ»(٦).

ولا يعني مخالفة الأولى بالسلام الكراهة، بل لا بأس به، كأن يسلم الكبير على الصغير، أو الماشي على الرَّاكب، ونحو ذلك.

فإن تكافأ الوصفان بأن كان راكب وراكب آخر، فأيهما يبدأ بالسلام؟



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۲)، ومسلم برقم (۳۹).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (٣٦٦٤)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٣٨٤٨)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٣٨٧٠)، وانظر: "صحيح الأدب المفرد" للألباني (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٦٢٣٣)، ومسلم برقم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (٦٢٣٤).

# للِنَحُ الْعَلَيْنَ فِي سِن السُّبْزَ الدَّوْمَيْنَ

أو كأن يكون جماعة، وجماعة أخرى متكافئة في العدد فأيهما يبدأ؟

الحق مشترك حينئذ، لتكافئهما، فالخيريَّة لمن يسبق بالسَّلام، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لحديث أبي أيوب الأنصاري رَفِيَّه، أن رسول الله عَلَيُ قال: «لا يَحِلُ لمُسلم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، يَلْتَقيانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدأُ بالسَّلام»(١).

# ٥ ـ من السُّنَّة السلام على الصبيان:

لحديث أنس بن مالك رَفِيْهُ: «أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَمَرَّ بِصِبيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»(٢).

وفي السَّلام على الصبيان: حملٌ للنفس على التواضع، وتعويد للصبيان على هذه الشعيرة، وإحياؤها في نفوسهم.

## ٦ ـ من السُّنَّة السلام عند دخول البيت:

وهذا يدخل في عموم السّلام، وذلك بعدما يستاك؛ لأنَّ السِّواك سُنَّة عند دخول المنزل، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع تأكَّد السواك، لحديث عائشة ولينا، عند مسلم، قالت: «أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا لَسُواك، لحديث عائشة ولينا، فإذا بدأ بالسواك دخل وسلَّم على أهل دخل بَيْتَهُ بَدأً بالسّواكِ (٣)، فإذا بدأ بالسواك دخل وسلَّم على أهل البيت، حتى أن بعض أهل العلم قال: من السُّنَة أن تسلّم إذا دخلت أي بيت ولو لم يكن فيه أحد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلتُم بُونًا فَسَلِمُوا عَلَى اللهُ لَكُمُ عَلَى اللهُ لَكُمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٥٣).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٠٧٧)، ومسلم برقم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۲۲٤٧)، ومسلم برقم (۲۱٦۸).

#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

قال ابن حجر تَخَلَفَة: "ويدخل في عموم إفشاء السلام على النفس لمن دخل مكانًا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ المن دخل مكانًا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ اللّه بسند أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية، وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي شيبة بسند حسن، عن ابن عمر فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام... "(١).

والسُّنَّة أَن يُسلِّم على أهل بيت يدخله، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَأْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور: ٢٧].

#### \* فائدة:

تحصَّل مما سبق أنه يُسنُّ عند دخول المنزل ثلاث سُنن:

الأولى: ذكر اسم الله تعالى لا سيما ليلًا.

لحديث جابر بن عبد الله وَ أنه سمع النبي وَ يَقول: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ»(٢).

الثانية: السِّواك؛ لحديث عائشة رَقِينًا، عند مسلم، وقد تقَّدم (٣). الثالثة: السَّلام على أهل البيت.

٧ ـ من السُّنَة خفض الصوت بالسلام، إذا بخل على قوم، وفيهم نائمون:
 وهكذا كان يفعل النبي ﷺ، كما في حديث المقداد بن



<sup>(</sup>١) "فتح الباري"، حديث (٦٢٣٥)، باب: إفشاء السلام.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۰۱۸). (۳) رواه مسلم برقم (۲۵۳).

## المِنهُ العَليَّمَا في سِيان السَّبَرَ اليَّوْمِيَكُنَّ

الأسود وَ فَيْهُ، ففيه قال: «... فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيشربُ كُلُّ إنسانٍ مِنَّا نَصيبَهُ، ونرفعُ للنبيِّ ﷺ نَصيبهُ، قال: فيجيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسلِّمُ تَسليمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا، ويَسْمِعُ اليَقْظَانَ»(١).

## ٨ ـ من السُّنَّة تبليغ السلام:

تبليغ السلام سُنَّة ـ على خلاف بين أهل العلم كما سيأتي باختصار ـ كأن يقول لك شخص: «سلم لي على فلان»، فإنَّ من السُّنَّة أن تُوصِّل هذا السَّلام لصاحبه.

ويدلُّ عليه: حديث عائشة ﴿ انَّ النبيَّ ﷺ قال لها: إِنَّ جبريلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامُ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وعَلَيْهِ السَّلامُ ورَحْمَةُ الله (٢٠).

ففي الحديث إيصال السلام لصاحبه؛ كما أوصل النبي عَلَيْ سلام جبريل، على عائشة وَلَيْنًا، ويؤخذ من الحديث أيضًا سنيَّة بعث السَّلام مع أحد.

## اختلف في حكم تبليغ السلام:

إذا أُوكِل لشخص أن يحمل سلامًا ويوصله لآخر، كأن يقول له: «سلّم لي على فلان»، هل يجب على الحامل للسّلام أن يبلّغ السلام أو لا؟

### على قولين:

قيل: يجب؛ لأنه يشبه الأمانة، وإيصال الأمانة واجب، واختاره النووي يَخْلَقُهُ.

وقيل: سُنَّة؛ لأنه يشبه الوديعة، والوديعة لا يُلزم من أخذها

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٢١٧)، ومسلم برقم (٢٤٤٧).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۰۵۵).

#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

بتحملها، إلَّا إذا تكفل بها، واختاره ابن حجر تَظَّلْتُهُ.

والأظهر \_ والله أعلم \_: القول الثاني، وأنَّ تبليغ السَّلام سُنَّة في الأصل، إلا أن يستأمنه المُسلِّم، فيقول له: «أمانة معك، أن توصل السلام لفلان»، أو نحوها من العبارات التي تُقيَّد بكونها أمانة، وتحمَّلها المبلِّغ، وقبلَ بتوصيلها.

وبعض العلماء ومنهم ابن حجر \_ رحم الله الجميع \_ قالوا: بسُنَّية الرَّد على من حمل السلام، أيضًا مع الرد على من سلَّم، فيكون لحامل السلام أيضًا نصيبًا من السلام، فالأفضل لمن نُقل له سلامًا، أن يقول لحامل السلام: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ونحو ذلك.

واستدلُّ ابن حجر كَظَلْلُهُ بدليلين:

أحدهما: حديث رجل من الصحابة، عند أحمد وأبي داود، وحسَّنه الألباني، وفيه: أنَّ رجلًا أوصل سلام أبيه للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ للرجل: «عَلَيْكَ، وعَلَى أبيك السَّلامُ»(١).

والآخر: حديث أنس رفيه عند النسائي، وفيه: قول خديجة رفيه لمّا بلغها عن جبريل سلام الله تعالى عليها، قالت للنبي رفيه: "وعليك، وعلى جبريل السلام»(٢).

قال ابن حجر كَظُلَّهُ في شرحه لحديث عائشة وَيُقِبَا السابق: "قال النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتُعُقِّب بأنه بالوديعة أشبه، والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة، وإلَّا فوديعة، والودائع إذا لم تُقبل لم يلزمه شيء، قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص، أو في ورقة وجب الرَّد



<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٢٣١٠٤)، وأبو داود برقم (٥٢٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السُّنن الكبرى» برقم (۸۳٥۹).

# للِيحَ الْعَلَيْمَ فِي سِيانِ السُّبْزِ الْيَوْمَيْنَ

على الفور، ويستحب أن يرد على المبلّغ، كما أخرج النّسائيُ عن رجل من بني تميم، أنه بلّغ النبي على سلام أبيه، فقال له: «عَلَيْك، وعَلَى أبيك السّلامُ» وقد تقدّم في المناقب أن خديجة على الما بلّغها النبي على عن جبريل، سلام الله تعالى عليها، قالت: «إنّ الله هُوَ السّلامُ، ومِنْهُ السّلامُ، وعَلَى جِبْرِيلَ السّلامُ»، ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة على أنها ردّت على النبي على أنه واجب»(١).

## ٩ ـ السلام عند دخول المجلس، وعند مفارقته أيضًا:

يُسَنُّ لمن أراد أن يقوم من المجلس، ويفارقه أن يُسلِّم عليهم قبل أن يفارقهم، كما سلَّم حين قَدِمَ عليهم.

لحديث أبي هريرة وضيه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: "إِذَا انْتَهى أَحدُكُم إِلَى المَجلسِ فَليُسلِّم، فَإِذَا أرادَ أَنْ يَقُومَ فليُسلِّم، فَليْسَتِ الأُولَى بأحقَ من الآخِرَةِ»(٢).

## ١٠ ـ تُسَنُّ المصافحة مع السلام عند اللقيا:

وعلى هذا عمل الصحابة ﴿ مَلَّ عليه: حديث قتادة رَفِيْهُ، قال: «قلتُ لأنسٍ: أَكَانَتُ المُصَافَحةُ في أصحابِ النبيِّ ﷺ؟ قال: نَعَمْ (٣).

### ١١ ـ يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء:

لحديث أبي ذر رضي قال: قال لي النبي على: «لا تحقرن من المَعرُوفِ شَيئًا، ولَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوجهٍ طَلقٍ» (١٤)، وعند الترمذي من

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٢٦٣). (٤) رواه مسلم برقم (٢٦٢٦).



<sup>(</sup>١) «الفتح»، حديث (٦٢٥٣)، باب: إذا قال: فلانٌ يُقرئك السلام.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٩٦٦٤)، وأبو داود برقم (٥٢٠٨)، والترمذي برقم (٢٠٠١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٣٢/١).

#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

حديث أبي ذر رضي قال: قال رسول الله عَلَيْة: «تبسُّمُكَ في وجهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»(١).

# ١٢ ـ تُسَنُّ الكلمة الطيبة فهي صدقة:

وسواء كانت عند اللقاء، أو المجالسة، أو في أي حال، فالكلمة الطيبة سُنَّة؛ لأنها صدقة.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة رَفِّيْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ» (٢٠).

وحديث عَدِيِّ بن حاتم رَهُ الله النَّارَ، فَكَرَ رَسُولُ الله الله النَّارَ، فأَعْرَضَ وأَشَاحَ، حتَّى ظَننَا فأعْرَضَ وأَشَاحَ، حتَّى ظَننَا أَعْرَضَ وأَشَاحَ، حتَّى ظَننَا أَنَّهُ كَأَنَّما يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشِقِّ تَمرةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طيِّةٍ»»(٣).

وكثيرًا ما يجري على ألسنة الناس كلامٌ طيبٌ، لو احتسبوه لأُجروا على ذلك كثيرًا، وأخذوا من هذه الصدقات بحظٍ وافر.

قال شيخنا ابن عثيمين كَالله: «كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ لأنَّ هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك، كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله، وأجر، وثواب»(٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح رياض الصالحين» (٩٩٦/٢)، باب: استحباب طيب الكلام، وطلاقة الوجه عند اللقاء.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (١٩٥٦)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٩٨٩)، ومسلم برقم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٠٢٣)، ومسلم برقم (١٠١٦).

## المِنفَخُ الغَلَيْنَ فِي سِيانِ الشِّينَزِ النَّوْمَيِّينَ

## ١٣ ـ استحباب ذكر الله تعالى في المجلس:

والأحاديث في فضائل مجالس الذكر، والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة وهي قال: قال رسول الله وهي الله والله و

قَالَ: يَقُولُ: فَما يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّة، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهُا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، فَالَ: يَقُولُونَ: يَو وَهُلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدًا نَوَالًا مَخَافَةً.

قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٦٤٠٨)، ومسلم برقم (٢٦٨٩).



#### سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة

ولمجالس الذكر فضائل كثيرة \_ ليس هذا موطن بسطها \_ فينبغي لمن جلس مجلسًا ألَّا يقوم إلَّا وقد ذكر الله تعالى فيه.

وجاء في السُنَّة ما يدل على ذمِّ المجالس التي لا يُذكر الله سبحانه فيها، ومن ذلك: حديث أبي هريرة وَ الله على قال: قال رسول الله وَ الله عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرونَ الله فِيهِ، إلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمارٍ، وكَانَ لهم حَسرةً الله عَسرةً الله عَسرةً الله عَسرةً الله عَسرة الله عند الله ع

## ١٤ ـ يُسَنُّ ختم المجلس بـ(كفارة المجلس):

لحديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ جَلَسَ مجلسٍ فَكثُرَ فِيهِ لَغطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مجلسٍ فَكثُرَ فِيهِ لَغطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ أَشْهِدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وأتوبُ إِليك، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِك (٢).

## وممًا نُهي عنه في هذا الباب:

ابتداء أهل الكتاب بالسلام، ومصافحة المرأة الأجنبية، والخلوة بها، وألا يؤم الزائر صاحب البيت بالصلاة إلا بإذنه، وإقامة الشخص من مجلسه والجلوس فيه، والتفريق بين اثنين في المجلس بدون إذنهما، وتناجي اثنين دون الثالث، وسماع حديث قوم وهم له كارهون، وتحديث

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي برقم (۳٤٣٣)، ورواه أبو داود برقم (٤٨٥٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي والنسائي في «الكبرى» برقم (١٣٤٣)، من حديث عائشة رضياً، وقال ابن حجر رضين أخر شرح الفتح: «سنده قوي»، وكذلك صححه في «نكته على ابن الصلاح»، والحديث بمجموع طرقه يقوى، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ١٠٦٥).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۰٦۸۰)، وأبو داود برقم (٤٨٥٥)، وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (١٦٦/١).

## المِنْ فَعُ الْعُلَيْمَ فِي سِين السِّبْزَ الْيَوْمَيْمَ الْ

الشخص بكل ما سمعه من الناس؛ لأنّ في كلام الناس ما هو كذب، وترويع المسلم، والتكبر في المشي، والتجسس على المسلمين، وآفات اللسان كالكذب، وإضحاك القوم كذبًا، وكالغيبة والنميمة، واللعن، والطعن، والفحش، والجدال المذموم والخصومة، والحَلِفُ بغير الله، وكثرة الحَلِفِ بالله تعالى لا سيما في البيع والشراء، والتفاخر والطعن في الأنساب، واحتقار الآخرين، والشماتة بالمسلمين وغيرها من آفات اللسان، وكذلك الحسد، وسوء الظن، والغل، وغيرها من الآفات القلبية.

## **88 88 88**



#### سُنن في اللباس والزينة



# سُنن في اللباس والزينة



من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمني، ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزعهما يبدأ باليسرى.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة فَقَيْه، أن رسول الله عَقَّ قال: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُم فَلْيَبْدَأْ بالسَّمالِ، ليَكُنْ اليُمْنَى أَوْلُهما تُنْعَلُ وآخِرَهُما تُنْزَعُ \*(١).

وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة وَ اللهُ أَيضًا، أنَّ رسول الله وَ اللهُ اللهُ مَالِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمالِ، وَلِينْعِلْهُما جَمِيعًا، أَوْ ليَخْلَعْهُما جَمِيعًا» (٢)، وفي لفظ آخر لمسلم: «لا يَمْشِ أَحَدُكُم في نَعلِ وَاحِدَةٍ، وليُنْعِلْهُما جَمِيعًا، أَوْ ليَخْلَعْهُما جَمِيعًا» (٣).

وفي لفظ: «إِذًا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلا يَمْشِ في الأُخْرَى حتَّى يُصْلِحَهَا» (٤)، و «الشِّسع»: يقال للسير من سيور النعال: «شِسْع».

## ففي هذين الحديثين، ثلاث سنن:

١ ـ أن يبدأ باليمني عند لبس النعال.

٢ ـ أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال.



<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (۲۰۹۸).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٠٩٧).

# المِن فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِين السُّينِ اليَّومَيِّنَ.

" - أن يلبس النعلين جميعًا، أو يخلعهما جميعًا، بحيث لا يمشي بنعل واحدة، بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة، كما في الرواية الأخرى: «لا يَمْشِ أَحَدُكُم في نَعلِ وَاحِدَةٍ».

فإن قيل: ما الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة؟

قال النووي كَثْلَتْهُ: "يكره المشي في نعل واحدة، أو خف واحد، أو مداس واحد، لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه، ومُثْلَةٌ، ومخالف للوقار، ولأنَّ المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببًا للعِثَارِ، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه، ونحوه فليخلعهما، ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها، وينعلها كما هو نص في الحديث "(۱).

وجاء أيضًا في بيان الحكمة من النهي عن المشي بنعل واحدة غير ما ذكره النووي كَلِّلَهُ، بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة، إن صح ما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»، عن أبي هريرة وَلِيُّهُ، أن رسول الله قال: "إِنَّ الشَّيطانَ يَمْشِي في النعل الوَاحِدَة» (٢).

وأيضًا من السُّنَّة الصَّلاة بالنعال؛ لحديث سعيد بن يزيد وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ؟ قَال: سألتُ أنس بن مالك وَاللهُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

وجاء في «سنن أبي داود»، حديث شداد بن أوس ﷺ، قال: قال

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣٨٦)، ومسلم برقم (٥٥٥).



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي لمسلم»، حديث (۲۰۹۷)، باب: استحباب لبس النعال في اليمنى أولًا، والخلع من اليسرى أولًا، وكراهة المشى في نعل واحدة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلسلة الصحيحة» (٦١٦/١)، رقم (٣٤٨)، وصححه الألباني.

#### سُنن في اللباس والزينة

رسول الله على: «خَالِفُوا اليَهُودَ، فإنَّهُم لا يُصَلَّونَ في نِعَالهِم، ولا خِفَافِهمْ» (١).

ومما ينبغي التنبيه عليه: أنَّ الشُنَّة إذا كان تطبيقها يؤدِّي إلى مفسدة، فإن درء هذه المفسدة يُقدَّم، ومن ذلك ما ربما يفعله بعض الحريصين على السُّنَة فيطبق هذه السُّنَة في مساجدنا اليوم، وربما يحصل له نزاع، واستنكار من بعض العوام الذين يجهلونها \_ ومثل هذا الصنيع يختلف من شخص لآخر، ومن مجتمع لآخر من حيث درء المفسدة وحصولها \_ وحيئذ لا تطبق السُّنَة والحالة هذه؛ لوجود مفسدة الاختلاف والنزاع التي تنافي مقصود الجماعة.

وإن أُمنَت المفسدة لا بد من التنبه لأمر آخر، ألا وهو: تلويث المساجد بما قد يعلُق بفرشها من أذى هذه النعال، فيؤدِّي إلى اتساخها، وحينئذٍ يتأكَّد عدم تطبيق هذه السُّنَّة، لهذه العلَّة أيضًا إن كانت حاصلة، وفي السُّنَّة النبوية كثير من النصوص التي تحث على صيانة المساجد، وتنظيفها، وإماطة ما فيها من أذى، وأنَّ البزاق فيها خطيئة، وكذا سائر الأذى فإنه من مساوئ الأعمال.

على أنه لا يُفهم ممّا سبق التهاون في هذه السُّنَّة، والتزهيد في تطبيقها ـ معاذ الله ـ وما جرْي قلمي في ميدان هذه الصفحات؛ إلا من أجل بيان السُّنَّة، والحث عليها، والتمسك بها، وللمسلم أن يُطبِّق هذه السُّنَّة في كثير من المواطن: كأن يُصلِّي بنعليه في بيته، أو عندما يخرج للنزهة، أو في السَّفر، أو في مسجد اعتادوا على تطبيق هذه السُّنَة، ونحو ذلك من المواطن التي يمكن فيها تطبيق هذه السُّنَة.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحيا على السُّنَّة ويموت عليها،





## المِلْ عَمَا الْعَلَيْمَ فِي سِيانِ السِّيدِ الْعَصَيْمَ الْعُلَيْمَ فِي سِيانِ السِّيدِ الْعَصَيْمَ الْعُلَا

ويُجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه للدعاء سميع، وبالإجابة قدير، وهو رحيم كريم، فنسأله من جوده الواسع العظيم، لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

# من السُّنَّة لبس البياض من الثياب: ﴿ مِن الثياب:

والأصل في الأوامر، والنواهي أنها خطاب للأمَّة جمعاء رجالًا ونساءً، حتى يأتي دليل يدلَّ على خصوصية الرجال أو النساء، وفي الحديث السابق لا مخصص لأحدهما عن الآخر، ولكن قد يقال بأن سُنيَّة البياض للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض، لئلَّا يشابه لباس النساء لباس الرجال، أما إذا انتفت العلة فالأصل أنَّ الخطاب للجميع، فالمرأة مخاطبة بهذه السُّنَّة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور.

قال شيخنا ابن عثيمين كَثْلَقُهُ: «وهو شامل للبس الثياب البيض: القمص، والأزر، والسراويل، كلها مما ينبغي أن تكون من البياض، فإنه أفضل، ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس، بشرط ألَّا يكون مما يختص لبسه بالنساء»(٢).

# ﴿ من السُّنَّة استعمال الطيب:

فاستعمال الطيب سُنَّة، ويتأكد في مواطن ـ سيأتي بيان بعضها ـ.

<sup>(</sup>۲) «شرح رياض الصالحين» (۲/ ۱۰۸۷).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۲۱۹)، وأبو داود برقم (۳۸۷۸)، والترمذي برقم (۹۹۶)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱/۲۲۷).

#### سُنن في اللباس والزينة

ومما يدلُّ على سُنيَّة التطيب:

أَ حديث أنسِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «حُبِّبَ إليَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةً عَيْنى فِي الصَّلَاةِ»(١).

وأما لفظ: «حُبِّبَ إِلَىَّ مِنْ دُنيَاكُم ثَلاثٌ» فضعيف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَظَلَّهُ في رسالة منه إلى أصحابه، وهو في حبس الإسكندرية: "وكان النبي عَلِيُّ يقول: "حُبِّبَ إليَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ"، ثم يقول: "وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْني فِي الصَّلَاةِ" ولم يقل: "حبب إلى من دنياكم ثلاث"، كما يرفعه بعض الناس، بل هكذا رواه الإمام أحمد والنَّسائيُ أنَّ المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأمَّا قرة العين، تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة"(٢).

ب - وعن أنس رَهِ أيضًا، قال: «ما مَسِسْتُ حَرِيرًا ولا دِيباجًا أَلِينَ مِنْ كَفِّ النبيِّ عَلَيْ ، ولا شَمِمْتُ رِيحًا قط لا أو عَرفًا قط الطيبَ من ريح الله عرف النبي عليه الله المحرير، والديباج: نوع من أنواع الحرير، والعَرف: هو الريح الطيب.

ج - وعَنْ نَافِعِ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الْهَ الْمُتَجْمَرَ، اسْتَجْمَرَ الْتَجْمَرَ اللَّهُ وَالَّهُ عَيْرَ مُطرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (٤٠).

قال النووي تَخْلَفُهُ: «الاستجمار هنا: استعمال الطّيب، والتبخّر به،



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۲۲۹۳)، والنسائي برقم (۳۹٤۰)، وقال الألباني في «صحيح النسائي»: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/۲۸). (۳) رواه البخاري برقم (۳۵٦۱).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (۲۲۵٤).

# المِنعَ الْعَلَيْنَ فِي سِين السُّنز الدَّمَيْنَ

مأخوذ من المجمر، وهو: البخور، وأمّا الألُوّة، فقال الأصمعي، وأبو عبيد، وسائر أهل اللغة: والغريب هي: العود يتبخر به...، وقوله: (غير مطراة)؛ أي: غير مخلوطة بغيرها من الطيب، ففي هذا الحديث استحباب الطيب للرجال، كما هو مستحب للنساء لكن يُستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وأمّا المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد، أو غيره كرة لها كل طيب له ريح، ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد عند حضور مجامع المسلمين، ومجالس الذكر، والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته، ونحو ذلك ـ والله أعلم ـ»(۱).

وكان يكره ﷺ أن توجد منه ريح كريهة، فقد جاء عند البخاري في حديث طويل عن عائشة وَ الله عنه قالت: «وكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ» (٢)؛ أي: الريح غير الطيبة.

## 🦓 أطيب الطيب: المسك:

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود برقم (٣١٥٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣/ ٢٠٠).



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي لمسلم»، حديث (۲۲۵٤)، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٩٧٢). (٣) رواه مسلم برقم (٢٥٢٢).

#### سُنن في اللباس والزينة

رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحرِمَ، يَتطيَّبُ بأطيبِ مَا يَجِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ المِلْمُلِينَّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

یکره رد الطیب: ویدل علیه:

أ ـ حديث أنس عَلَيْهِ: «أَنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ (٢).

ب \_ وحديث أبي هريرة رَفِيْهُ ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طِيبٌ الرِّيح خَفِيفُ المَحْمَلِ»(٣).

وعند مسلم من حديث أبي هريرة ولله الله والله وعند مسلم من حديث أبي هريرة ولله الله والله والله والله والله والله عليه المرابح الرابح الرابح الرابحان في والريحان: هو كل نبتة لها رائحة طيبة، ويحتمل أن يراد بالريحان في الحديث: جميع أنواع الطيب، ويكون مشتقًا من الرائحة، كما قال المنذري.

قال ابن حجر كَالله: «قلت: مخرج الحديث واحد، والذين رووه بلفظ بلفظ الطيب أكثر عددًا، وأحفظ فروايتهم أولى، وكأن من رواه بلفظ (ريحان) أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع...» قال ابن العربي: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه يناجي من لا نناجي من لا نناجي أدا.

قال صاحب «عون المعبود»: «والحديث يدلُّ على أنَّ رد الطيب خلاف السُّنَّة؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقَ حامل على الرد، فإن كل ما



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۱۹۰). (۲) رواه البخاري برقم (۲۵۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (٤١٧٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ١٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الفتح»، حديث (٥٩٢٩)، باب: من لم يرد الطيب.

# المِلْ عَجُ الْعُلَيْتُمَا فِي سِيانِ السُّينَزِ الْمُوْمِيِّينَ

كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس "(١).

# ﴿ ويتأكد استعمال الطيب في مواضع منها:

#### ١ ـ بوم الجمعة:

وعند مسلم بلفظ: «ويَمسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» (٣)، وفي لفظ له أيضًا: «ولَوْ مِنْ طِيبِ المَرأةِ»؛ أي: من طيب امرأته، وفي هذين اللفظين زيادة تأكيد على استحباب استعمال الطيب للجمعة، ومن أهل العلم من استحب التطيُّب للعيدين، أيضًا قياسًا على الجمعة، وأمَّا من حيث الاستدلال فلا أذكر دليلًا يصحَّ في هذا \_ والله أعلم \_ لكنه من عموم التجمل المرغَّب فيه يوم العيد.

### ٢ ـ المرأة حينما تطهر من حيضها:

١) رواه مسلم برقم (٨٤٦). (٤) رواه مسلم برقم (٨٤٦).



<sup>(</sup>۱) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود»، حديث (٤١٧٢)، باب: في رد الطيب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٨٨٠)، ومسلم برقم (٨٤٦).

#### سُنن في اللباس والرينة

دلَّ الحديث على استحباب تطيب المرأة الحائض، ومثلها النفساء بعد طُهرها، بأن تتبع بالطيب أثر الدم من بدنها، وليس خاصًا بالفرج فقط، كما هو قول جماعة من أهل العلم؛ لدلالة لفظ الحديث على تتبع أثر الدم أينما كان، والأفضل أن تستعمل في ذلك المسك.

#### « فائدة:

يؤخذ من الحديث السابق، وقول النبي ﷺ: «سُبحانَ الله، تطهّري»، مشروعية التسبيح عند التعجب و«سبحان الله» تأتي للتعجب، وتأتي للإنكار، وكان النبي ﷺ إذا تعجب من شيء، قال: «سبحان الله».

وفي «الصحيحين» لما مرَّ رجلان بالنبي ﷺ، ومعه امرأة، قال لهما: «عَلَى رِسْلِكُما إِنَّها صَفِيَّةُ بنتُ حُييٍّ»، فقالا: سُبحَانَ الله يا رَسُولَ الله (٢).

وكذلك ما جاء عند الترمذي، وصححه، حينما قالوا: «يَا رَسُولَ اللهُ اجْعَلْ لَنا ذَاتَ أَنواطٍ، فقال رَسُول الله عَلَيْمُ: «اللهُ أكبر، إنّها السَّنَنِ»(٤).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳۱٤)، ومسلم برقم (۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٢١٨)، ومسلم برقم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، وصححه برقم (٢١٨٠).

# المِن المَيْنَ الْعَلَيْمُ فِي سِين السِّبْنَ الْيَوْمَيْنَ الْ

فالتكبير، والتسبيح، مشروعان عند التعجب، ومن أهل العلم من كره التكبير عند التعجب، وهو قول مرجوح، وقد بوَّب البخاري في «صحيحه»: [باب التكبير، والتسبيح عند التعجب]، ومثله النووي في «الأذكار» رحمهما الله.

#### ٣ - قبل الدخول في الإحرام:

#### ٤ ـ تطبيب الميت:

لحديث أم عطية وَهُمَّا، قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وَهُمَّا جِينَ تُوفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَها ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ تُوفِيّتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَها ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنّنِي»، فَلمَّا فَرَغْنَا آذنّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»(٢)، والكافور: أخلاط من الطيب.

وألحق بعض أهل العلم \_ كما تقدَّم من كلام النووي \_ استحباب الطيب للزوجة، وكذا الزوج؛ لأنَّ هذا من حُسن المعاشرة، وحسن الاستمتاع، وكذلك حضور المجامع \_ أي: التي يجتمع فيها الناس \_! كمجالس العلم والعيدين، ونحوهما قياسًا على الجمعة، وتقدَّمت المواضع التي ورد فيها الدليل \_ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (۱۲۵۳)، ومسلم برقم (۹۳۹).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٥٣٩)، ومسلم برقم (١١٨٩).

#### شُنن في اللباس والزينة

## 🦓 ويستثنى من استعمال الطيب:

المُحْرِم رَجُلًا كان أو امرأة، فإنَّ المعتمر أو الحاج بعدما يدخل في نُسكه يحرم عليه استعمال الطيب حتى بعد موته إن مات محرمًا، لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته، قال النبيُ في الحديث تمسُّوهُ طِيبًا»(١)، وحديث ابن عمر في في الرجل الذي سأل النبي عَلَيْ عَمَّا يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي عَلَيْ: "ولا تَلْبَسُوا من الثياب، فقال النبي عَلَيْ: "ولا تَلْبَسُوا من الثياب، فقال النبي عَلَيْ: "ولا تَلْبَسُوا من الثياب، فقال النبي عَلَيْ : "ولا تَلْبَسُوا من الثياب شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعفرَانُ، ولا الوَرْسُ»(٢).

والزعفران، والورس كانا من أنواع الطيب التي يستخدمونها. وتزيد المرأة في موضعين تنهى عن التطيب فيهما:

الأول: إذا كانت حادَّة على زوج: فإنها تمتنع عن الطيب أربعة أشهر، وعشرة أيام.

ويدلُّ عليه: حديث أم عطية وَإِنَّا، قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلَ وَلَا نَتُطَيَّبَ وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخُصَ لَنا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأظفارٍ» وقولها: الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأظفارٍ» وقولها: «في نُبذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأظفارٍ» النبذة: هي الشيء اليسير، والقُسط: بضم القاف، ويقال: بالكاف المضمومة (كُست) وتاء بدل الطاء، والقسط، والأظفار: نوعان معروفان من أنواع البخور.

الثاني: إذا كانت ستمرُّ بمكان فيه رجال أجانب، فإنه يحرم عليها الطيب حينئذِ.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۲۲۷)، ومسلم برقم (۱۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٨٣٨)، ومسلم برقم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣١٣)، ومسلم برقم (٩٣٨).

# المِيْعَ العَليَّزَافِي سِين السَّيْمَزَ اليَّوْمَيْنَ

ويدلُّ عليه: حديث أبي موسى رَفَيْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَت ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى القَوْم لِيَجِدُوا ريحها فَهِيَ زَانِيَة»(١).

وحديث أبي هريرة رضي الله عَلَيْهِ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ» (٣).

# 🦓 من السُّنَّة التيمن عند ترجيل الشعر:

والمقصود بترجيل الشعر هو: مشطه، فإنَّ من السُّنَّة أن يبدأ بالجهة اليمنى، ثم اليسرى.

ويدلُّ عليه: حديث عائشة علىه، قالت: «كَانَ النبيُّ عَلَيْهَ يُعجِبهُ التَّيمُّنُ في تَنعُلهِ وتَرجُّلهِ وطُهوره وفي شأنه كلِّه»(٤).

وتقدَّم أن تقديم اليمنى في أعضاء الوضوء من السُّنَة، وكذا هو في الغسل فإنَّ من السُّنَة البدء بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكذلك تقدَّم قريبًا أنَّ من السُّنَة التيمُن عند التنعّل، والموضع الثالث الذي يعجب النبيُّ ﷺ التيمن فيه في هذا الحديث هو: الترجل، وهو: تسريح الشعر، ويدخل فيه دهنه \_ والله أعلم \_.

وفي قوله عائشة رَقِيْنُهَا: "وفي شأنه كلِّه"؛ أي: أنه يعجبه التيمُن في

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٨).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۱۹۵۷۸)، وأبو داود برقم (٤١٧٣)، والترمذي برقم (٢٧٨٦)، والنسائي برقم (٥١٢٧)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٤٤٣). (٣) رواه مسلم برقم (٤٤٤).

#### سُنن في اللباس والزينة

شأنه كله ـ وهذا في الأمور التي هي من باب التكريم، كما قرَّر هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.

وجاء في رواية عند البخاري: "يحب التَّيمُّنَ مَا اسْتَطَاعً" أي: ما لم يمنعه مانع، وهي إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن، ولكن يخصُّ من ذلك ما كان من باب التكريم؛ كالثلاثة الواردة في الحديث، وهي: التنعل، والترجل، والطهور، وغيرها مما وردت فيها السُّنَة كدخول المسجد، وحلق الرأس، والأكل، والشرب، وغيرها من الطيبات، مما لم يرد بها دليل على وجه الخصوص.

وأمَّا ما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بها باليسار؛ كالاستنجاء، وخلع النعلين، ودخول الخلاء ونحوه، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي رحمهما الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَثُهُ: «اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى، ومحل الأذى»(٢).

## وعليه فالتقديم بينهما على ثلاث أحوال:

الحال الأول: ما كان من باب التكريم \_ أي: من قبيل الطيبات \_ فتقدَّم فيه اليمنى رجلًا أو يدًا؛ كالأكل والشرب، واللبس، والوضوء، والغسل، والانتعال، والترجل، وحلق الرأس ونحوه.

ويدلُّ عليه: حديث عائشة عِينًا الذي تقدم.

الحال الثانية: ما كان من باب الأذى \_ أي: من قُبيل الخبائث \_ فتُقدَّم فيه اليسرى رجلًا أو يدًا؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وخلع النعلين، والامتخاط، ونحوه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٣٨٠).

# المِنعُ العَليَدُ في سيان السُّنزَ الوَميَدُ

الحال الثالثة: ما تردد فيه بين الأمرين \_ أي: لم يظهر فيه التكريم، ولم يظهر فيه الأذى والإهانة \_ فالأصل فيه التيمُّن.

قال النووي كَالله في شرحه لحديث عائشة والله الذي تقدم: «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو: مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصّلاة، غسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأمّا ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين، وشرفها ـ والله أعلم ـ، وأجمع العلماء على أنّ تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سُنّة، لو خالفها فاته الفضل وصحّ وضوؤه» (٢).

#### \* فائدة:

يُسنُّ لمن أراد حلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن، ثم الأيسر،

<sup>، (</sup>٢) شرح النووي لمسلم، حديث رقم (٢٦٧)، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۱۵٤)، ومسلم برقم (۲۲۷).

#### سُّنن في اللباس والزينة

وهذه سُنَّة مندثرة، دلَّ عليها حديث أنس بن مالك عَلَيْهُ: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى ونَحَرَ، رَسُولَ الله عَلَيْ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى ونَحَرَ، ثُمَّ قَالَ للحَلَّاقِ: «خُذْ»، وأشَارَ إِلَى جَانبهِ الأَيمنِ، ثُمَّ الأَيسر، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ»(۱).

## 🔾 وممًّا يُنهى عنه في هذا الباب:

التشبّه من الرجال بالنساء، ومن النساء بالرجال، والتشبه بالكفار في اللباس ونحوه، والخيلاء في اللباس، والإسبال، وكشف العورة، ولبس الذهب، والحرير للرّجال إلا من عذر، وحلق اللحية، وعدم قص الشارب، وإظهار المرأة مفاتنها على وجه غير مشروع، والمرأة تجتنب النّمص، والوشم، وفلج الأسنان وهو: تباعد ما بينها، ووصل الشعر، وتغيير خلق الله تعالى، والصبغ بالسواد.





<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۳۰۵).





# سُنن في العطاس، والتثاؤب



## ١ ـ يُسَنُّ للعاطس أن يقول: «الحمد شه:

لحديث أبي هريرة والنبي النبي النبي الذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ اللهُ . (1).

ويُسَنُّ له أن ينوِّع فيقول أحيانًا: «الحَمْدُ لله عَلَى كَلِّ حَال»، لما رواه أبو داود: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَال»(٢).

ويقول له المشمت: «يرحمك الله»، ويُسنُّ للعاطس أن يردَّ عليه، فيقول: «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»، وكل هذا دلَّ عليه حديث أبي هريرة رَفِّيْ السابق.

#### \* فائدة:

تشميت العاطس فرض كفاية، وبه قال جمهور العلماء، إذا فعله بعض الحاضرين سقط التكليف عن الباقين، ومع ذلك لا ينبغي تركه خروجًا من استدلال من قال: بفرضية العين.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٥٠٣١)، وقال ابن القيم كَثَلَثُهُ في "زاد المعاد" (٢/ ٤٣٦) عن هذا الحديث: إسناده صحيح.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٢٢٤).

#### سُنن في العطاس، والتثاؤب

واستدلوا باستدلال له حظ من النَّظر، وهو: ما رواه البخاري في «صحيحه»، من حديث أبي هريرة عَيُّيْه، مرفوعًا: «... فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم وحَمِدَ اللهُ كَانَ حقًّا عَلَى كُلِّ مُسلمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ...» الحديث (١).

# ٢ ـ السُّنَّة ألا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله تعالى:

فإذا لم يحمد الله تعالى العاطس فليس من السُّنَة أن نشمِّته، بل السُّنَة ألَّا يُشمَّت؛ لحديث أنس رَهُ الله عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ عَلَيْ السُّنَة ألَّا يُشمَّت؛ لحديث أنس رَهُ الله عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ عَلَيْ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شمَّتَ فَشَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شمَّتَ هَذَا ولم تُحْمَدِ الله » (1). هَذَا ولم تَحْمَدِ الله » (1).

وهذا من فعله ﷺ، وجاء من قوله ﷺ ما رواه مسلم، عن أبي موسى ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللهُ، فَلَا تُشمِّتُوهُ» (٣٠٠.

ولكن إذا كان المقام مقام تعليم كأن يربي الأبُ ابنَه، أو المعلمُ طلابه، أو نحو ذلك ممَّا هو في مقام التعليم، فإنه يقول له: قل: «الحمد لله»؛ ليربيه على هذه السُّنَّة فقد يكون جاهلًا لسُنِّيتها.

وكذا من كان مزكومًا فإنه لا يُشمَّت بعد الثالثة، فإذا عطس ثلاث مرات يُشمَّت، وبعدها لا يُشمَّت.

ويدلُّ عليه: ما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مُوقُوفًا وَمُرَفُوعًا، قال: «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاثًا، فَما زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»(٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود برقم (٥٠٣٤)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٤/ ٢٠٨): حسن موقوف ومرفوع.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٢٢٦). (٢) رواه البخاري برقم (٦٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٩٩٢).

# المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِيانِ السِّبُ فِي الْعَصْدَةُ فَا

ويؤيده ما رواه مسلم في «صحيحه»، من حديث سلمة بن الأكوع هيه ، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيَهُ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْهُ: «الرَّجُلُ مَرْكُومٌ» (١).

فتحصَّل ممَّا سبق أنَّ العاطس لا يُشمَّت في حالين:

١ - إذا لم يحمد الله تعالى.

٢ ـ إذا زاد على ثلاث مرات؛ لأنه مزكوم.

# ﴿ سُنن التثاؤب:

# ٣ ـ من السُّنَّة كظم الفم عند التثاؤب، أو رده باليد:

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة صَّيَّة، عن النبي عَيَّة، قال: «إِنَّ اللهَ يَعَيَّة، قال: «إِنَّ اللهَ يُحَبِّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ، وَأَمَّا التَّثاؤُبُ: فَإِنَّما هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ»(٢).

قال ابن حجر صَّلَتُهُ: «وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان»، قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى: إضافة الرِّضا والإرادة



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۹۹۳).

**چ** (۳) رواه مسلم برقم (۲۹۹۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (٦٢٢٣).

#### سُنن في العطاس، والتثاؤب

- أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا \_ لأنها حالة تتغير فيها صورته، فيضحك منه، لا أنَّ المراد أن الشيطان فعل التثاؤب.

وقال ابن العربي: «قد بيّنًا أنّ كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان؛ لأنه واسطته، وأنّ كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك؛ لأنه واسطته، قال: والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك».

وقال النووي: «أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن، واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل»(١).

وأيضًا فإن الأفضل للمتثائب ألَّا يرفع صوته بالتثاؤب، كأن يقول: (ها) أو (آه)، ونحوها من الأصوات التي يصدرها؛ لأنَّ هذا مدعاة لضحك الشطان عليه.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة وَ عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْهُ، قال: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيطانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فإنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيطانُ»(٢).

وجاء بلفظ عند أحمد كَلَهُ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يَقُل: آه آه، فإنَّ أَحَدُكُم إِذَا فَتحَ فَاهُ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَضْحَكُ مِنْهُ وَلا يَقُل: آه آه، فإنَّ أَحَدُكُم إِذَا فَتحَ فَاهُ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَضْحَكُ مِنْهُ وَلا يَقُل: .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٩٥٣٠)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٢٠).



<sup>(</sup>۱) «الفتح»، حديث (٦٢٢٦)، باب: إذا تئاءب فليضع يده على فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٢٩٨)، ومسلم برقم (٢٩٩٤).

# المِيْحَةُ الْعَلَيْمَا فِي سِيانِ السِّينَزِ الْيَوْمَيِّينَ

#### \* تنبيه:

اعتاد بعض الناس على التَّعوذ من الشيطان بعد التثاؤب، ولا دليل على ذلك بل هو مخالفة لهدي النبي ﷺ؛ لأنه جاء بذكر لم يقله النبي ﷺ، في هذا الموطن.

# 锡 ※ 粉











يُسَنُّ لمن دخل الخلاء، أن يقول ما جاء في «الصحيحين»، عن أنس وَ الله عَلَيْهُ إِنِّي أَعُوذُ الله عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الخَلاء، قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ إِنَا مَنَ الخُبثِ والخَبائِثِ» (١).

و «الخبُث»: بضم الباء، ذكران الشيطان، والخباثب إناثهم، فتكون الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم.

و «الخبث»: بتسكين الباء: الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فتكون الاستعادة من الشر وأهله، والتسكين أعم، وهو أكثر روايات الشيوخ، كما قال القاضى عياض، والخطابي وغيرهما ـ رحم الله الجميع ـ.

ويُسَنُّ لمن خرج من الخلاء أن يقول:

ما جاء في «مسند أحمد» و«سنن أبي داود»، والترمذي، وصححه الألباني عن عائشة على التَّالِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَالَ: هُفُوْرَانَكَ (٢٠).

\* فائدة:

قيل: مناسبة قول: «غُفرانك»؛ أنَّ الإنسان لمَّا تخفف من أذيَّة

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۲۰۲۲)، وأبو داود برقم (۳۰)، والترمذي برقم (۷)،
 وصححه الألباني في "تحقيق مشكاة المصابيح" (۱۱٦/۱).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣٢٢)، ومسلم برقم (٣٧٥).

# المِنْ فَحُ الْعَلَيْنَ فِي سِيانِ السُّهُ بَرِ الْيَوْمَيْنَ الْ

الجسم، تذكَّر أذيَّة الإثم، فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذيَّة الإثم، كما منَّ عليه بتخفيف أذية الجسم، ذكره ابن القيِّم كَثَلَقُهُ (١).

وقيل: إنَّ مناسبة ذلك هو: استغفاره؛ لانقطاعه عن الذِّكر حال الخلاء، وقيل غير ذلك.

# 🦓 من سُنن كتابة الوصية:

فالوصية سُنَّة لكل مسلم حال المرض، أو الصِّحة؛ لقول رسول الله عَلَيْ: «مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِم، لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصي فيه، يَبيتُ لَيْلَتينِ، إِلَّا ووَصيتهُ مَكتُوبةٌ عِنْدًه»(٢)، وذكر الليلتين في الحديث ليس تحديدًا، وإنما المراد به ألَّا يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يموت، وهذه سُنَّة عامَّة لكل الناس.

أمَّا الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى؛ كزكاة، أو حج، أو كفارة، أو حقوق الآدميين كالدَّيْن، وأداء الأمانات، فهذه واجبة لا سُنَّة، لأنه يتعلق بها أداء حقوق واجبة، لا سيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، [وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

# ﴿ السماحة، واللين في البيع والشراء:

وذلك بأن يتحلَّى كل من البائع، والمشتري، بالسماحة واللين وأثناء البيع، ولا يتشدَّد كل منهما مع الآخر في المساومة في السِّعر والجدل فيه، بل يتسامحان، فلا يبخس المشتري حق البائع فيطالب بإنزال السعر فوق طاقة البائع، أو يُلحَّ عليه بشيء قد يضره، وكذا البائع لا يُضر بالمشتري، فيغالي بسعره، أو نحو ذلك، مما قد يؤدي

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٧٨٣)، ومسلم برقم (١٦٢٦)، من حديث ابن عمر ﷺ.



<sup>(</sup>۱) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ٥٨).

#### سنن أخرى يومية

لاستغلاله، وخلاصة الأمر: أن يكون تعاملهما مبنيًّا على السَّماحة واللين.

ويدلَّ عليه: حديث جابر بن عبد الله رَفِّيَهُ، أن رسول الله ﷺ قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وإِذَا اشْتَرَى، وإِذَا اقْتَضَى»(١).

وكذلك إذا طالب بقضاء حقه، فإن من السُّنَّة أن يطالب بسهولة ولين، لقول النبي ﷺ: «وإِذَا اقْتَضَى».

قال ابن حجر كَالله: «وإذا اقْتَضَى»؛ أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وفي رواية حكاها ابن التين «وإذا اقْتَضَى»؛ أي: أعطى الذي عليه بسهولة، بغير مطل، وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وهيه، مرفوعًا: «إنَّ الله يحبُّ سَمْحَ البَيْع، سَمْحَ الشراء، سَمْحَ القَضَاء»(٢)، وللنسائي من حديث عثمان في المنه، رفعه: «أدخل الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى رَجُلًا سَهْلًا مُشْتَرِبًا وبَائِعًا وقاضيًا ومُقتضيا الجنّة»(٣)، ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو وفيه الحق على السَّماحة في حديث عبد الله بن عمرو وفيه الحق، وترك المشاحّة والحضّ على السَّماحة في المعاملة، واستعمال معالى الأخلاق، وترك المشاحّة والحضّ على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم»(٤).

# 🦓 صلاة ركعتين بعد كل وضوء:

وهذه من السُّنَن اليومية التي يترتب عليها فضل عظيم، وهو: دخول الجنة، فعن أبي هريرة رَفِيْهِ، أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر:

<sup>(</sup>٤) «الفتح» حديث (٢٠٧٦)، باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٠٧٦). (٢) رواه الترمذي برقم (١٣١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي برقم (٤٦٧٠).

# المِنعَةُ العَلَيْنَ فِي سِيانِ السِّينِ الوَمِينَ

"يَا بِلَالُ حَدَّثني بِأَرْجَى عَملٍ عَمِلْتهُ في الإسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ» قال: مَا عَمِلتُ عَملًا أَرْجَى عندي أني لم أتطهَّر طَهُورًا في سَاعَةِ ليلٍ، أَوْ نَهارٍ، إلَّا صَلَّيتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لي أَنْ أصلِّي (١). و «دَفَّ نَعْلَيْكَ»؛ يعني: تحريك نعليك.

# 🦓 انتظار الصلاة:

وانتظار الصلاة من السُّنَن التي يترتَّب عليها فضل عظيم، فهو بانتظاره يأخذ أجر الصلاة.

ويدلُّ عليه: حديث أبي هريرة وَ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ »(٢).

وقوله: «ما لم يُحدِث»؛ أي: ما لم يأتِ بشيء ينقض الوضوء، وجاء عند مسلم: «مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لم يُحدِثُ فِيهِ» (٣)؛ أي: أن هذا الثواب مشروط بألّا يُلحق بأحد أذية في مجلسه، ولا ينتقض وضوئه.

وعن أنس فَهُهُ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا»(٤).

قال شيخنا ابن عثمين كَفْلَلهُ: «هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة، أو تقدَّم الإنسان إلى المسجد

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٦٤٩). (٤) رواه البخاري برقم (٦٦١).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٤٩)، ومسلم برقم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٦٩)، ومسلم برقم (٦٤٩).

#### سنن أخرى يومية

ينتظر الصلاة»(١).

وأيضًا حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ قال: «أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا ويرفَعُ بِهِ الدَّرجَاتِ » قَالُوا: بلى يا رَسُولَ الله ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المكارِهِ ، وكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المسَاجِدِ ، وانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » (٢).

# ﴿ السواك:

والسِّواك من السُّنن المطلقة التي تفعل في كل وقت، وكان النبي ﷺ يحث عليه كثيرًا حتى قال: «أكثرتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ»(٣)، وقال النبيُّ ﷺ فيه: «السِّوَاكُ مَطْهَرةٌ للفَم مَرْضَاةٌ للرَّب»(٤).

وتتأكد سُنّية السواك في مواضع تقدَّم ذكر بعضها لا سيما التي تتكرر في اليوم والليلة؛ كالقيام من الليل، وعند الوضوء، وعند كل صلاة، وعند دخول المنزل ـ والله أعلم ـ.

# 🧣 تجديد الوضوء لكل صلاة:

يُسَنُّ للمسلم أن يجدد الوضوء لكل صلاة، فلو توضأ لصلاة المغرب مثلًا ثم صلَّى المغرب، فإذا جاءت صلاة العشاء يُسَنُّ له أن يتوضأ، ولو كان على طهارة، فالشُّنَّة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءًا جديدًا.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٧)، والنسائي برقم (٥)، من حديث عائشة ﴿ اللهِ عَالَيْهُا، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٠٥/١).



<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۱۲۹٦/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٨٨٨)، من حديث أنس ﷺ.

# المِنهُ العَلَيَّمَ في سِيان السَّينَ اليَّوَمَيَمُ

ويدلُّ عليه: حديث عند البخاري، قال: «كَانَ النَّبِيُّ عَيَّةٌ يَتوضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (١)، وأيضًا من السُّنَّة أن يكون الإنسان على طهارة خلال يومه؛ لحديث ثوبان صَّفَّه، أن النبي عَيِّةٌ قال: «ولا يُحافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلَّا مُؤمِنٌ» (٢).

# ﴿ الدعاء:

والدُّعاء من أسباب تحقيق رأس الرسالة ولُبِّها، وهو: التوحيد، وذلك حين يُقبل العبد على ربه داعيًا، متضرعًا منيبًا إليه سبحانه، متبرئًا من كل شريك، ومن كل حول وقوة إلا حوله وقوته سبحانه، وبه يذوق العبد حلاوة المناجاة، والتذلل والخضوع به، وبه تُجلب النِّعم، وتُدفع النِّقم؛ لأنها عبادة يكون بها تمام الاعتماد على من عليه كل الاعتماد سبحانه، وغير ذلك من المنافع التي لا تحصره أسطر يسيرة.

#### وهو نوعان:

١ ـ دعاء عبادة: وهذا النوع يدخل في الذِّكر كما سيأتي.

٢ ـ دعاء مسألة: وذلك حين يسأل العبدُ ربه، ويتوجه إليه في قضاء حوائجه.

وتقدَّم في ثنايا السُّنَن السابقة مواضع أحرى بأن يستجاب فيها الدعاء، تتردد على المسلم في كل يوم وليلة، وهي: حال السجود، والثلث الأخير من الليل، وما بين الأذان والإقامة، والمقصود هنا:

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم (۲۲٤٣٤)، وابن ماجه برقم (۲۷۷)، والدارمي برقم (۲۵۵)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/٥٢١).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢١٤).

#### سُنن أخرى يومية

# ﴿ بيان مَا يُسَنُّ للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو، فمن السنن: أ ـ أن يدعو وهو على طهارة:

لحديث أبي موسى رَفِيْهُ في "الصحيحين"، وقصته مع عمّه أبي عامر رَفِيْهُ، حين بعثه النبي رَفِيْهُ على جيش أوطاس، وفي الحديث: قُتل أبو عامر رَفِيْهُ، وأوصى أبا موسى رَفِيْهُ أن يُقرئ النبي رَفِيْهُ السلام، ويدعو له، قال أبو موسى: "فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلتُ له: قال: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِر لي، فَذَعَا رَسُولُ الله بماء، فَتوضَّا مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعُبَيْدٍ، أبي عَامِرٍ"، حتَّى رَأيتُ بياض إبطيه، ثم قال: "اللَّهُمَّ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثيرٍ مِنْ خَلْقِك، أوْ مِنَ النَّاسِ" (١٠).

## ب ـ استقبال القِبلة:

عن عبد الله بن عباس على الله على الله على المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، قَالَ: "لمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ الله على إلَى المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةً عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ الله على القَبْلَة، ثُمَّ مَذَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: "اللَّهُمَّ أَنجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ قَلَا مَا نَالَ يَهِ الله، كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَلَ . . . "(٢).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٤٣٢٣)، ومسلم برقم (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۱۷٦۳).

# المِنهُ العَليْمَ في سِيان السِّينَ الدَّهِ مَن الدَّهُمَيْنَ ا

#### ج ـ رفع اليدين:

ويدلُّ عليه: حديث ابن عباس رَقِيُّ السابق، وفيه: "فَاسْتَقْبَلَ نبيُّ الله القِبلةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ"، والأحاديث لهذه السُّنَّة كثيرة.

## 

لما رواه الترمذي، عن فَضَالةَ بن عُبَيْدِ الله وَ قَال: بينا رسول الله عَلَيْ قَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رسول الله عَلَيْ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «عَجِلْتَ أَيُّها المُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «عَجِلْتَ أَيُّها المُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ نُمَّ ادْعُهُ»(١).

وفي رواية له: «إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيَبْداً بِتَحْمِيدِ الله، والثَّناءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ ﷺ ثُمَّ ليدعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»(٢٠).

## هـ ـ دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى:

فيختار من أسماء الله الحسنى ما يلائم دعاءه ويوافقه؛ فإذا سأل الله - سبحانه - الرزق، قال: (يا رزاق)، وإذا سأله الرحمة قال: (يا رحمن يا رحيم)، وإذا سأله العِزَّة، قال: (يا عزيز)، وإذا سأله المغفرة قال: (يا غفور)، وإذا سأله شفاء قال: (يا شافى).

وهكذا يدعو بما يناسب دعاءه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ الْمُسْنَىٰ فَادَّعُوهُ مِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

## و - تكرار الدعاء، والإلحاح فيه:

ويدلُّ عليه: حديث ابن عباس وي الذي تقدَّم، حيث قال

<sup>، (</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٣٤٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١/ ١٧٢).



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٣٤٧٦).

#### سُنن أخرى يومية

النبي رَاللَّهُمَّ أَنجِزْ لِي مَا وَعَدْتَني، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَني»، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: «يا نبيَّ الله كَفَاكَ مُناشَدَتكَ رَبَّكَ»(١).

وكذلك ما جاء في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة في السي الله من عليه الله من ال

وكذلك ما جاء في "صحيح مسلم"، في "الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يديهِ إِلَى السَّماءِ يَا رَبِّ يا رَبِّ» (٢)، وهذا تكرار فيه الحاح.

والسُّنَّة أن يدعو ثلاثًا؛ لحديث ابن مسعود ﴿ فَيُ الصحيحين »، وفيه: ﴿ وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلاثًا، وإِذَا سَأْلَ، سَأْلَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ » ثلاث مرَّاتٍ » (٤).

#### ز ـ إخفاء الدعاء:

لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وإخفاء الدعاء أقرب للإخلاص، ولذا امتدح الله ﷺ زكريا، فقال: ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُم نِدَاّةً خَفِيًّا ﴾ [مربم: ٣]، طلبًا للإخلاص على أحد أقوال أثمة التفسير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَكُلُلْهُ: "ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم صوت؛ أي: ما كانت إلا همسًا بينهم وبين



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٩٣٧)، ومسلم برقم (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم برقم (۱۰۱۵).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٢٤٠)، ومسلم برقم (١٧٩٤).

# المِنْ فَعُ الْعُلَيْنَ فِي سِيانِ السُّبَرَ الْيُوْمَيْنَ

ربهم ﴿ الله الله ﴿ يقول: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً ﴾ (١)، ثم ذكر شيخ الإسلام كَلَلْهُ فوائد عديدة لإخفاء الدعاء، يحسن بالمسلم أن يرجع إليها.

## 🔾 وممًّا يُنهى عنه في هذا الباب:

الاعتداء بالدعاء، والتكلف والسجع فيه، واستعجال الإجابة، والدعاء بإثم، أو قطيعة الرحم، وأكل مال الحرام يمنع الإجابة، والتردد بالدعاء، وقرن الدعاء بالمشيئة.

# \* فائدة: ربما يسأل البعض: ماذا أقول في دعائي؟

الجواب: ادع بما تريده من أمور الدنيا والآخرة، واحرص في دعائك على جوامع الكلم، وهي الأدعية الواردة في الكتاب والسُّنَة، ففيها سؤال خيري الدنيا والآخرة، وتأمل هذا السؤال حين عُرض على النبيِّ عَلَى فأجاب بكلمات عظيمات، تجمع للمسلم الدنيا والآخرة، فما أعظمها من بشارة، وما أجزلها من عطيَّة، فتمسك بهن وتدبرهن.

عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه ﴿ الله عَلَيْهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِمَّ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ: «فَإِنَّ الْفُهُمَّ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ: «فَإِنَّ الْفُهُمَّ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ: «فَإِنَّ هَوْلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ»(٢).

وفي رواية له: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُ ﷺ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاهْدِني، وَعَافِني وَارْزُقْني» (٣).

۱) «مجموع الفتاوى» (۱٥/١٥).

<sup>، (</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۲۹۷).

#### سُنن أخرى يومية

#### \* فائدة أخرى:

يُسَنُّ للإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فهي دعوة مستجابة بإذن الله تعالى، وللداعي فضل عظيم، وهو ما رواه مسلم في «صحيحه»، عن أبي الدرداء رضيه من قال: قال رسول الله على «دَعْوَةُ المَرءِ المُسلمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، مُستَجَابةٌ، عِنْدَ رَأْسهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ، كُلَّما دَعَا لأَخيهِ بخيرٍ، قَالَ المَلكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلكَ بِمِثْلِ (۱).

# 🦓 من السُّنن اليومية ذكر الله تعالى:

وباب الذِّكر باب واسع، تقدَّم شيء منه في ثنايا السُّنَن السابقة، والذِّكر مفهومه شامل، وله معنيان:

أ ـ معنى عام: ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة، وصيام، وحج، وقراءة قرآن، وثناء، ودعاء، وتسبيح، وتحميد، وتمجيد، وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى، وطاعته، وعبادته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ: «كل ما تكلَّم به اللسان، وتصوره القلب مما يقرِّب إلى الله من تعلّم علم وتعليمه، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، فهو من ذكر الله»(٢).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٧٣٣).

## المِيْحَةُ العَلَيْمَ فِي سِيانِ الشِّينَ اليَوْمِيِّنَ ا

# ﴿ كيف كان الصحابة مع القرآن:

تقدَّم في أول السُّنن حديث حُذَيْفَةَ، وأن النبي عَلَيْ قرأ في ركعة واحدة البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وعن أبي وائل عن عبد الله عَلَيْه، قال: "صليتُ مع النبيِّ عَلَيْ ليلةً، فلم يزل قائمًا حتَّى هممتُ بأمرِ سوء، قلنا: وما هممتَ؟ قال: هممتُ أنْ أقعدَ وأذرَ النبيَّ عَلَيْ»(١).

وفي «الصحيحين»، عن عبد الله بن عمرو رضي قال: قال لي رسولُ الله عَيْلِي: «اقْرَأُ القُرآنَ في كُلِّ شَهرٍ»، قال: قلتُ: إنِّي أجدُ قُوَّةً، قال: «فاقرأهُ قلى: «فاقرأهُ في عِشرينَ لَيلةً»، قال: قلتُ: إنِّي أجدُ قُوَّةً، قال: «فاقرأهُ في سَبْع، ولا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ» (٢).

ولما كان الصحابة وأحرص الناس على القرآن، كانوا يتحسرون لفواته؛ فجعل لهم النبي والله فرصة يعوِّضون بها ما فاتهم من القرآن، روى مسلم في «صحيحه» حديث عمر بن الخطاب والله والله

٢) رواه البخاري برقم (٥٠٥٤)، ومسلم برقم (١١٥٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٣٥)، ومسلم برقم (٧٧٣).

#### سُنن أخرى يومية

الفَجرِ، وصَلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّما قَرأَهُ مِنَ اللَّيلِ (١)، فيا ربِّ ألحقنا بركبهم، واعف عن تقصيرنا وزللنا.

وعن أَوْسِ بن حُذَيْفَةَ رَجُيْهِ، قال: «سألتُ أصحابَ رَسُولِ الله ﷺ، كيف تُحزِّبُونَ القرآن؟ قالُوا: ثلاثٌ، وخمسٌ، وسبعٌ، وتسعٌ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزبُ المُفصَّلِ وحدُه (٢)، وفي سنده ضعف؛ لضعف ابن يعلى الطائفي.

والمقصود بـ «ثلاث»؛ أي: أول ثلاث سور في أول يوم، ثم الخمس التي تليها في اليوم الثاني، وهكذا حتى يختموا القرآن بأسبوع، هكذا كان الرعيل الأول مع أعظم الذكر، وهو: القرآن، وحذا حذوهم من السلف؛ لأنهم تربوا على نهج مدرستهم، فقلما تقرأ في ترجمة أحدهم إلا وتجد أنه كان يختم في كذا وكذا، ومعظم هديهم التسبيع؛ أي: يختمون كل أسبوع.

وعن حمَّادِ بن زيد: عن عطاء بن السائب، أن أبا عبد الرحمٰن قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات، لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن، والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم»(٣).

# ﴿ الذِّكر فيه حياة القلوب:

كثير منَّا لا سيما في هذه الأزمان، وكثرة الانشغال يشكو صدأ قلبه



 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (١٦١٦٦)، وأبو داود برقم (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سير إعلام النبلاء» (٤/٢٦٩).

# المِلْكُمُ الْعَلَيْمُ أَيْ سِينَ السُّبِيزَ الْيَوْمَيِّكُمْ

وغفلته، وحياة القلب تكون بالذِّكر، ففي "صحيح البخاري" من حديث أبي موسى وَ قَلْ قَال: قال النبي وَ قَلْ : «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ والَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ والَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللهُ فيهِ، والميتِ الَّذِي لا يُذكرُ اللهُ فيهِ، مثلُ الحيِّ والميتِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن القيِّم كَالله في كتابه «مدارج السالكين»، في فصل (منزلة الذكر): «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة: الذِّكر، وهي منزلة القوم الكبرى، التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائمًا يترددون، والذِّكر منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم، الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورًا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورًا...، وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبةً إلى لقائه واشتياقًا...، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته».اه (٢٠).

وذكر ابن القيِّم كَثِلَهُ في كتابه «الوابل الصيب» أكثر من مائة فائدة للذِّكر، يحسن الرجوع إليها، ففيها ما يستنهض الهِمَم للمحافظة على هذه العبادة العظيمة، وعرض فيها نماذج من الذاكرين لا سيما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كَثِلَهُ (٣).

حثَّ الله ﷺ على ذكره في مواضع عديدة، منها:

١ - حتَّ الله ﷺ عباده؛ لأن يكثروا من الذِّكر، فقال تعالى:
 ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۲/ ٤٢٣). (٣) «الوابل الصيب» (ص٩٤).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٦٤٠٧)، ومسلم برقم (٧٧٩).

#### سُنن أخرى يومية

٢ ـ ووعد الله تعالى الذاكرين والذاكرات، بالمغفرة، وعظيم الأجر والثواب، فقال تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَالشَّاعِمَا فَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا فَيْ اللَّهِ الاحزاب: ٣٥].

" وحذرنا الله على من صفات المنافقين، التي منها قلة ذكر الله تعالى، والله المستعان، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اَلْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرْاَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلًا اللهُ النساء: ١٤٢].

٤ ـ وحذرنا الله ﷺ من الانشخال بالأموال، والأولاد عن ذكره جلَّ وعلا، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِهِ عَن ذِكِهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

م و و تأمَّل معي هذا الفضل العظيم، والشرف الرفيع، قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال في الحديث القدسي: ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلِا خَيْرٍ مِنْهُمْ ﴾ (١).

وفي سُنَّته ﷺ - الذي كان خلقه القرآن ـ ما يُفسر لنا من فعله هذه الآية، فكان الذُّكر ملازمًا له على كل أوقاته، وأحواله، تقول عائشة ﷺ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٤٠٥)، ومسلم برقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ .



## المِلْ يَحَالَكُ الْعَلَيْمُ فِي سِيانِ السُّهُ بَرَ الْعَصَيْمُ الْعُصَيِّمُ الْعُصَيِّمُ السُّهُ بَرَ الْعُصَيِّمُ ا

كما في "صحيح مسلم": "كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ" (١).

ولك أن تتصوَّر \_ أخي المسلم \_ كل أحيانه، وكيف هي كل أو بعض أحياننا، ولا أقول بمماثلتها ولكن بمقاربتها لأحيان النبي عَلَيْهِ.

# فهل نحن في بعض أوقاتنا من الذاكرين؟!

والأعجب من ذلك أنَّ الإمام مسلم، روى لنا في «صحيحه»، كيف يكون ذكره عَلَيْ حتى في حال انشغاله، فعَن الأغرِّ المُرني هَلِيْه، أنَّ رسول الله عَلِيُّ قال: "إِنَّهُ ليُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ في اليَوْمِ، مَائَةَ مرَّةٍ» (١٠).

قال النووي تَغْلَقُهُ: «والمراد هنا ما يتغشى القلب، قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذّكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه، أو غفل عَدَّ ذلك ذنبًا، واستغفر منه، قال: وقيل: هو همه بسبب أمّته، وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم، وقيل: سببه اشتغاله بالنّظر في مصالح أمته، وأمورهم، ومحاربة العدو، ومداراته، وتأليف المؤلّفة، ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه، فيراه ذنبًا بالنسبة إلى عظيم منزلته. . . ، وقد قال المحاشي: خوف الأنبياء، والملائكة خوف إعظام، وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى "".

# ﴿ الذكر نوعان: مطلق، ومقيد:

وينبغي أن يحرص العبد على أن يذكر الله تعالى بقلبه، ولسانه فإنَّ هذا أكمل الأحوال، لا بلسانه فقط، فمن الناس مَن لا يستشعر ما يقوله

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي لمسلم»، حديث (٢٧٠٢) باب: استحباب الاستغفار، والاستكثار منه.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۳۷۳). (۲) رواه مسلم برقم (۲۷۰۲).

#### سنن أخرى يومية

من أذكار؛ لأنه في أذكاره لا يتحرَّك إلا بلسانه، ولو تحرَّك القلب، وتدبَّر لزاد الإيمان، ورقَّ القلب.

واعلم أيضًا: أيُّها الأخ المبارك: أن الذِّكر من حيث موضعه على نوعين: ذكر مقيَّد، وذكر مطلق.

فالمقيَّد هو: ما قُيِّد بمكان، أو وقت، أو حال.

والمطلق هو: ما لم يُعيَّن بشيء من ذلك، وإنما في سائر اليوم.

فأذكار ما بعد الصلوات، أو الذّكر الذي يكون بعد الأذان، وكذا كل ذكر قاله النبيُّ عَلَيُّ في مكان، أو وقت معيَّن، فإنه يُقدَّم على سائر الله الله الذّكر المطلق؛ لأنه بهذا يحصل على اتباع النبي عَلَيْ فيفعل كفعله عَلَيْ فلو سلّم من صلاته المفروضة، فإنَّ الأفضل في حقّه أن يأتي بأذكار ما بعد الصلاة، ولا يأتي بغيره من الأذكار ولو كان فاضلًا كقراءة القرآن؛ لأنه هكذا فعل النبي عَلَيْ، والخير تمام الخير في التأسي به عَلَيْ.

# ﴿ بالذكر يكون العبد من السابقين:

الحديث عن الذّكر وفوائده يطول، ولكن ينبغي للمسلم ألّا يكون ممن قلّ ذكره لربه، ويبادر للحفاظ على تلك النوائل العظيمة، والفضائل الجسيمة التي تكون في الذّكر، ويحاول شيئًا فشيئًا تعويد نفسه على هذه العبادة، فيعود نفسه التي لطالما نفهت من الطاعة، فيأخذ من سُنّة النبي عَلَيْ نوعًا، ويحافظ عليه مدة حتى إذا استمكن منه وصار هذا الذّكر من عمله في يومه وليلته، حمل نفسه ورفع توقها، فتاقت لذكر آخر وهكذا، حتى يكون من (المُفرِّدين)، وهم: الذاكرون الله تعالى كثيرًا والذاكرات.

فيكون من الذين سبقوا بقول النبي على، كما روى مسلم في «صحيحه»، عن أبي هريرة ظهه، قال: كان رسول الله على يسير في



# للِيْحُ الْعَلَيْنَ فِي سِين السُّبَرَ الدَّوَيَّنَ

طريق مكة، فمر على جبل يقال له: (جمدان)، فقال: «سيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ المُفرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «الذَّاكِرُونَ اللهُ كَثِيرًا، والذَّاكِرُاتُ»(١٠).

المفرِّدون عرَّفهم النبي عَلَيْ بالذاكرين الله تعالى كثيرًا والذاكرات، والمفرِّدون في اللغة من: الانفراد، فكأنهم انفردوا عن غيرهم بذكر الله تعالى، فلم يصل إلى ما وصلوا إليه كثير من أقرانهم، كما ذكر بعض أهل العلم، وقبيح أن يكون القلب خاليًا من ذكر الله تعالى، واللسان يابسًا من ذلك.

وقد قال النبي ﷺ لرجل جاءه، قال له: «إنَّ شَرائِعَ الإِسلامِ قَدْ كثُرت عَلَيْنَا، فبابٌ نتمسَّكُ بِهِ جَامِعٌ، قَالَ: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله سُبْحَانهُ وتَعَالَى»(٢).

فيا أخي المبارك ما لا يدرك كله لا يُترك كله، فذكر واحد تمسك به حتى تضم إليه غيره، وهكذا خير لك من أن يمضي عمرك، ولم يزدد عملك من هذه العبادة الجليلة.

ومما ورد في سُنَّة النبي ﷺ من أنواع الذكر كثير، منها ما يلي:

ا - عن أبي هريرة رضي الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَاله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله و

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (١٧٦٨٠)، والترمذي برقم (٣٣٧٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٢٧٣/٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۲۷۲).

#### سُنن أخرى يومية

سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر»(١).

٣ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رَهِ ، قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» (٣).

٤ - عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (١)، وفي رواية عند مسلم: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (٥).

والأحاديث في أنواع الذِّكر وفضلها كثيرة، والذي تقدَّم هو من أشهر وأصحّ ما ورد من الذِّكر مما له فضل، وورد غيره كثير، فعن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَنْ اللهُ الله



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۳۲۹۳)، ومسلم برقم (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٤٠٤)، ومسلم برقم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٦٤٠٨)، ومسلم برقم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٦٩٢).

# المِنْ فَعُلَيْنَ فِي سِيانِ السُّهُ فَرَ الْعُصَيَّةُ

مِنْ كُنُوزٍ الجنَّةِ؟» فقلتُ: بَلَى، فَقَالَ: «قُلْ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله»(١).
وعن أبي هريرة ﷺ: «لأنْ أقُولَ:
سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا إِلَهَ إِلَّا الله، واللهُ أكبر، أحبُّ إِليَّ ممَّا طَلَعَتْ
عَليه الشَّمْسُ، (٢).

والاستغفار أيضًا هو من أنواع الذِّكر، وتقدَّم حديث الأغرِّ المُزنيِّ وَالْحَيْد، عند مسلم، وقول النبي ﷺ: «إِنَّهُ ليُغَانُ عَلَى قَلبي، وإنِّي لأستغفرُ اللهُ في اليَوْم مائة مرَّةٍ (٣).

وهذا فعله على وقد حثَّ على الاستغفار من قوله، كما في صحيح مسلم، عن الأغر عَلَيْهِ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «يا أَيُها النَّاسُ تُوبُوا إِلَى الله، فإنِّي أَتُوبُ في اليَوْم إِلَيْهِ مَائَةَ مرَّةٍ»(١٤).

وعند البخاري من حديث أبي هريرة رَبِّيْنِه، قال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «والله إِنِّي لأستغفرُ الله وأتوبُ إِلَيْهِ في اليَوْمِ أكثرَ مِنْ سَبعِينَ مرَّة» (٥)، فينبغي للعبد ألا يغفل عن الاستغفار.

وأختم سُنَّة الذِّكر \_ وكذا جميع السُّنن اليومية \_ بذكر عظيم جاء في «الصحيحين»، ختم به البخاري في «صحيحه»، وختم ابن حجر كتابه «بلوغ المرام» رحمهما الله، وهو حديث أبي هريرة ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزَانِ، حَبيبتانِ إلى الرَّحمٰنِ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله العَظيم»(٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري برقم (٦٤٠٦)، ومسلم برقم (٢٦٩٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٢٠٢)، ومسلم برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۲۹۹). (۳) رواه مسلم برقم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (۲۷۰۲). (٥) رواه البخاري برقم (٦٣٠٧).

#### فهرس الموضوعات

# فهرس الموضوعات

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع الموضوع                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥                                             | * مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح                       |
| ٧                                             | * مقدمة الطبعة العشرين                                                |
| ٩                                             | * مقدمة المؤلف                                                        |
| ۱۳                                            | التمهيد                                                               |
| ۱۳                                            | معنى السُّنَّة                                                        |
| ۱۳                                            | نماذج من حرص السلف على السُّنَّة                                      |
| ۱۷                                            | من ثمرات اتباع السُّنَة                                               |
| ۱۷                                            | الأدلة على هذه الثمرات                                                |
| ۱۹                                            | قبل الشروع في المقصود                                                 |
| ۲.                                            | وصيتا النووي رحمه الله                                                |
| 74                                            | السنن الموقوتة                                                        |
| 7                                             | • أولًا: وقت ما قبل الفجر                                             |
| 7                                             | القسم الأول: الاستيقاظ من النوم وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي ﷺ |
| 7 8                                           | ١ ـ يشوص فاه بالسواك                                                  |
| 3 7                                           | ٢ ـ يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم                          |
| 70                                            | ٣ ـ يمسح النوم عن وجهه                                                |
| 70                                            | ٤ ـ وينظر إلى السماء                                                  |
| 70                                            | <ul> <li>ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران</li> </ul>       |
| 77                                            | ٦ عسل اليدين ثلاثًا                                                   |
| ۲۷                                            | ٧ ـ الاستنشاق والاستنثار بالماء ثلاث                                  |

# المِيْحَةُ الغَلَيْمَ فِي سِين الشِينَ اليَّوْمَيَنَ

| صمحه | <u></u>                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | اختلف أهل العلم في حكم الاستنثار ثلاثًا بعد الاستيقاظ من نوم الليل على |
| 27   | قولين                                                                  |
| ۲۹   | ٨ ـ الوضوء                                                             |
| 44   | من سنن الوضوء                                                          |
| 4 4  | ١ ـ السُّواك                                                           |
| ۲.   | ٢ ـ التَّسمية                                                          |
| ۲.   | ٣ ـ غسل الكفِّين ثلاثًا                                                |
| ۲۱   | <ul> <li>التيامن في غسل اليدين، والقدمين</li> </ul>                    |
| ۳١   | <ul> <li>البداءة بالمضمضة وبالاستشاق</li> </ul>                        |
| ٣٢   | ٦ ـ المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم                        |
| ٣٣   | ٧ ـ المضمضة، والاستنشاق من كفِّ واحدة                                  |
| ٣٣   | ٨ ـ في مسح الرأس تُسَنّ الصفة المسنونة                                 |
| ٣٣   | ٩ ـ التثليث في غسل الأعضاء                                             |
| ٣٤   | ١٠ ــ الدعاء الوارد بعد الوضوء                                         |
| ٣٦   | القسم الثاني: القيام لليل، والوتر                                      |
| ٣٦   | ١ ـ من السُّنَّة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل                    |
| ۳٩   | ٢ ـ السُّنَّة أن يقوم بإحدى عشرة ركعة                                  |
| ٤٠   | ٣ ــ من السُّنَّة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين                 |
| ٤٠   | ٤ ـ من السُّنَّة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل            |
| ٤١   | • ـ من السُّنَّة أن يطيل قيامه وركوعه وسجوده                           |
| ٤١   | ٦ ـ وأن يأتي بالسُّنن الواردة في قراءته                                |
| ٤٢   | ٧ ــ من السُّنَّة أن يسلم من كل ركعتين                                 |
| ٤٣   | ٨ ـ من السُّنَّة قراءة سور معينة في آخر ثلاث ركعات                     |
| 24   | ٩ ــ من السُّنَّة أن يقنت في وتره أحيانًا                              |
| ٤٤   | مسألة: هل ثبت القنوت في الوتر من قول النبي ﷺ أو فعله؟                  |
| ٤٥   | وهل القنوت يكون قبل الركوع، أو بعده؟                                   |
|      | 6 II                                                                   |



#### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٧     | مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الوتر؟                               |
| ٤٨     | مسألة: هلّ يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟                       |
| ٤٩     | ١٠ ـ الدعاء في ثلث الليل الآخر                                    |
| ٥ ٠    | ١١ ـ يُسَنُّ إذا سلم من وتره أن يقول (سبحان الملك القدوس) ثلاثًا  |
| ۰ ۰    | ١٢ ـ يُسَنُّ أن يوقظ أهمله لقيام الليل                            |
|        | ١٣ ـ من السُّنَّة أن يفعل القائم لليل الأرفق بنفسه، لئلا يؤثر على |
| 01     | خشوعه                                                             |
| ٥٢     | ١٤ ـ السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفعًا       |
| ٥٣     | • ثانيًا: وقت الفجر                                               |
| ٥٣     | الأذان، وفيه عدة سنن:                                             |
| ٥٣     | ١ _ متابعة المؤذن                                                 |
| ٥٤     | ٢ ـ قول هذا الذِّكر بعد الشهادتين                                 |
| ٥٤     | ٣ ـ الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان                                 |
| 00     | ٤ ـ قول الدعاء الوارد بعد الأذان                                  |
| ٥٦     | <ul> <li>الدعاء بعد الأذان</li></ul>                              |
| ٥٦     | سُنَّة الفجر، وفيها عدة سنن                                       |
| ٥٦     | اختلف في عدد السنن الرواتب على قولين                              |
| 70     | القول الأول: عددها عشر ركعات                                      |
| ٥٧     | القول الثاني: عددها اثنتا عشرة ركعة                               |
| ٥٩     | آكد السُّنن الرواتب                                               |
| ٦٠     | سُنَّة الفجر تختص بعدة أمور                                       |
| ٦٣     | الذهاب إلى المسجد، وفيه عدة سنن                                   |
| 74     | ١ ـ يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد                            |
| 77     | ۲ ـ أن يخرج من بيته متطهرًا، لتكتب خطاه                           |
| 3.5    | ٣ ـ أن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار                               |
|        | ٤ - تقديم الرجل اليمني عند دخول المسجد، وتقديم اليسري عند         |
|        |                                                                   |



# المِنْهُ العَليَّزُ في بين الشِّبْزَ اليَّوْمَيْنُ

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 70     | • ـ أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول المسجد، وعند الخروج منه |
| 77     | ٦ ـ أن يصلِّي ركعتين تحية للمسجد                            |
| 77     | ٧ ـ يُسَنُّ للرجال المبادرة إلى الصف الأول، فهو أفضل الصفوف |
| ٦٨     | ٨ ـ يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه                 |
| ٦٩     | سنن الصلاة                                                  |
| ٦9     | أ ـ السترة، وما يسن فيها ما يلمي:                           |
| ٦٩     | ١ ـ يُسَنُّ اتخاذ السترة                                    |
| ٧٠     | ٧ ـ ويُسَنُّ الدنو من السترة                                |
| ٧٠     | ٣ ـ يُسَنُّ رد المار بين يدي المصلي                         |
| ٧١     | ٤ ــ يُسَنُّ التسوك عند كل صلاة                             |
| ٧١     | ب _ أثناء القيام يسن ما يلي:                                |
| ٧١     | ١ ـ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام                           |
| ٧٢     | ٢ ـ ويُسَنُّ عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة          |
| ٧٢     | ٣ ـ يُسَنُّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون           |
|        | ٤ ـ يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يده اليمني على |
| ٧٣     | اليسرى                                                      |
| ٧٣     | ٥ ـ يُسَنُّ أن يقبض المصلى بيده اليمنى اليد اليسرى          |
| ٧٤     | ٦ ـ يُسَنُّ أن يقول دعاء الاستفتاح                          |
| ٥٧     | ٧ - الاستعادة                                               |
| ۷٥     | ٨ ـ البسملة                                                 |
| ۷٥     | ٩ ـ التأمين مع الإمام                                       |
| ٧٦     | ١٠ ـ قراءة السورة التي بعد الفاتحة                          |
| ٧٦     | ج ـ أثناء المركوع يسن ما يلي:                               |
|        | ١ - يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويفرِّج |
| ٧٦     | الأصابع                                                     |
| ٧٧     | ٧ ـ يُسَنُّ للراكع أن يمد ظهره مستويًا                      |
| ٧٧     | ٣ ـ يُسَنُّ للمصلى بعد الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه      |



#### فهرس الموضوعات

| لصفحة | وضوع                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨    | ٤ ـ يُسَنُّ أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع                                  |
| ٧٩    | د ـ الرفع من الركوع، وفيه عدة سنن                                               |
| ٧٩    | ١ - تطويل هذا الركن                                                             |
| ٧٩    | ٢ ـ التنويع في صيغ: ربنا ولك الحمد                                              |
| ٧٩    | ٣ ـ يُسَنُّ أَن يَأْتِي بِالأَذْكَارِ الواردة بعد الرفع من الركوع               |
| ۸٠    | هـ ـ السجود، وفيه عدة سنن                                                       |
| ۸.    | ١ ـ يُسَنُّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه                      |
| ۸١    | <ul> <li>٢ ـ يُسَنُّ للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة</li> </ul>      |
| ۸۲    | ٣ ـ يُسَنُّ أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود                                  |
| ۸۳    | ٤ ـ يُسَنُّ الإكثار من الدعاء في السجود                                         |
| ۸۳    | و ـ من السنن في الجلسة بين السجدتين                                             |
|       | ١ - من السُّنَّة أن يفرش المصلي رجله اليسرى، ويجلس عليها،                       |
| ۸۳    | وينصب اليمني                                                                    |
| ۸۳    | ٢ ـ تطويل هذا الركن                                                             |
|       | ٣ ـ يُسَنُّ لمن أراد القيام إلى ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرًا              |
| ۸۳    | قبل أن يقوم                                                                     |
| ٨٤    | ز ـ من السُّنن في التشهد                                                        |
| ٨٤    | ١ ـ يُسَنُّ أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمني                  |
| ۸٥    | ٢ ـ السُّنَّة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد                                  |
| ٢٨    | ٣ ــ السُّنَّة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد                          |
| ГЛ    | ٤ ـ السُّنَّة أن ينوع بين صيغ التشهد                                            |
|       | <ul> <li>السُّنَّة أن يجلس المصلي في التشهد الأخير متوركًا في الصلاة</li> </ul> |
| ۸۷    | الثلاثية والرباعية                                                              |
| ۸۷    | ٦ ـ السُّنَّة أن ينوع المصلي بين صيغ الصلاة على النبي ﷺ                         |
| ۸۸    | ٧ - يُسَنُّ أن يستعيذ المصلي من أربع قبل أن يسلم                                |
| ۹.    | ح ـ الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة سُنَّة                       |
| 94    | ط ـ من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع الشمس                      |



# المِنهُ العَليَمُ في سِيانِ السِّينِ اليَّوْمَيْتُ الْ

| لصفحا | الموضوع                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 90    | أذكار الصباح                                                             |
| ۹٥    | أذكار الصباح والمساء، هي:                                                |
| ۹ ۹   | • ثالثًا: وقت الضحى                                                      |
| ۹ ۹   | اختلف العلماء رحمهم الله في سُنِّيَّة صلاة الضحى على أقوال               |
| ١٠١   | وقتها، وأفضل وقتها بيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي              |
| ۲ ۰ ۲ | فضلها                                                                    |
|       | الكلام على حديث: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار               |
| ۱۰۳   | أكفك آخره»                                                               |
| ۱۰٤   | عدد ركعاتها                                                              |
| ۱۰٥   | • رابعًا: وقت الظهر                                                      |
| 1+0   | الأمر الأول: صلاة سُنَّة الظهر القبلية والبعدية                          |
| 1.7   | الأمر الثاني: من السُّنَّة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر             |
| 7 • 1 | الأمر الثالث: القيلولة                                                   |
| ۲۰۱   | اختلف هل من السُّنَّة فعل القيلولة؟ على قولين                            |
| ۱۰۷   | الأمر الرابع: يُسَنُّ عند شدة الحر تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر       |
| ۱۰۹   | • خامسًا: وقت العصر                                                      |
| ۱۰۹   | هل يُسَنُّ قبل العصر شيء من النوافل؟                                     |
| ١١٠   | أذكار الصباح والمساء                                                     |
| ١١٠   | متى يبتدئ وقت أذكار الصباح والمساء؟                                      |
| ۱۱٤   | • سادسًا: وقت المغرب                                                     |
| 118   | الأمر الأول: من السُّنَّة كف الصبيان أول المغرب                          |
| 118   | الأمر الثاني: من السُّنَّة إغلاق الأبواب أول المغرب، وذكر اسم الله تعالى |
| 117   | الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب                                     |
| 117   | يُسنّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة                                    |
| ۱۱۸   | الأمر الرابع: يكره النوم قبل العشاء                                      |
| 119   | • سابعًا: وقت العشاء                                                     |
| ۱۱۹   | الأمر الأول: يكره الحديث والمجالسة بعدها                                 |

#### فهرس الموضوعات

| لصفحة | الموضوع                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ما لم يكن في ذلك مشقة |
| ١٢٠   | على المأمومين                                                     |
| 171   | الأمر الثالث: يسن قراءة سورة الإخلاص كل ليلة                      |
| 177   | سنن النوم                                                         |
| 177   | ١ ـ إغلاق الأبواب عند النوم                                       |
| 177   | ٢ ـ إطفاء النار قبل النوم                                         |
| 178   | ٣ ـ الوضوء قبل النوم                                              |
| 178   | ٤ ـ نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه                                  |
| ١٢٥   | ٥ ـ النوم على الشقّ الأيمن                                        |
| 170   | ٦ ـ وضع يده اليمني تحت الخد الأيمن                                |
| 177   | ٧ ـ قراءة أذكار النوم                                             |
| ١٣٥   | سنن فيما يراه النائم                                              |
| ۱۳۷   | من رأى رؤيا حسنة، فإنه يُسَنُّ له أن يفعل ما يلمي                 |
| ۱۳۷   | من رأى رؤيا يكرهها، فإنه يُسَنُّ له أن يفعل ما يلِّي              |
| ۱۳۸   | من استيقظ من الليل، فإنه يُسَنُّ له أن يقول هذا الذكر             |
| ١٤١   | السنن غير الموقوتة                                                |
| 121   | • سنن الطعام                                                      |
| 1 £ £ | ١ ـ التسمية أول الطعام                                            |
| ۱٤٧   | ٢ ـ الأكل مما يلي                                                 |
| ١٤٧   | ٣ ـ أخذ اللقمة الساقطة، وإماطة ما بها من أذى، وأكلها              |
| ۱٤۸   | ٤ ـ لعق الأصابع                                                   |
| ۱٤۸   | ٥ _ سلت القصعة                                                    |
| 1 2 9 | ٦ ـ الأكل بثلاث أصابع                                             |
| 10.   | ٧ ـ التنفس خارج الإناء ثلاثًا                                     |
| 101   | ٨ ـ حمد الله تعالى بعد الطعام                                     |
|       |                                                                   |



# المِنعُ الغَليْمَ في سِيانِ السِّينِ الوَّمِيَّةُ

| الصفحة<br>— | لموضوع                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٥٣         | ١٠ ـ مدح الطعام إذا أعجبه                                         |
| ۲٥٢         | ١١ ـ الدعاء لصاحب الطعام                                          |
| 108         | ١٢ ـ استحباب أن يسقي الشارب مَن على يمينه قبل يساره               |
| ١٥٦         | ١٣ ـ ساقى القوم آخرهم شربًا                                       |
| 107         | ١٤ ـ تغطية الإناء، وذكر اسم الله تعالى عند قدوم الليل             |
| 171         | ومما نهى عنه في هذا الباب: [باب الطعام والشراب]                   |
| 771         | · سنن في السلام، واللقاء، والمجالسة                               |
| 771         | ١ - من السُّنَّة: إلقاء السلام                                    |
| ۲۲۲         | ٢ ـ استحباب تكرار السلام ثلاثًا، إن دعت الحاجة لذلك               |
| 371         | ٣ ـ من السُّنَّة تعميم السلام على من عرفت، ومن لم تعرف            |
| ١٦٥         | ٤ - السُّنَّة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السُّنَّة بابتدائه   |
| 177         | <ul> <li>من السُّنَّة السلام على الصِّبيان</li> </ul>             |
| 771         | ٦ ـ من السُّنَّة السلام عند دحول البيت                            |
| ۱٦٧         | فائدة: تحصّل ممًّا سبق أنه يسن عند دخول المنزل ثلاث سنن           |
| ٧٢ ١        | ٧ ـ من السُّنَّة خفض الصوت بالسلام، إذا دخل على قوم، وفيهم نائمون |
| ۸۶۱         | ٨ _ من السُّنَّة تبليغ السلام                                     |
| ۱٦٨         | اختلف في حكم تبليغ السلام                                         |
| ١٧٠         | ٩ ـ السلام عند دخول المجلس، وعند مفارقته أيضًا                    |
| ١٧٠         | ١٠ ـ تُسَنُّ المصافحة مع السلام عند اللقيا                        |
| ۱۷۰         | ١١ ـ يُسَنُّ التبسم، وطلاقة الوجه عند اللقاء                      |
| 171         | ١٢ ـ تُسَنُّ الكلمة الطيبة فهي صدقة                               |
| ۱۷۲         | ١٣ ـ استحباب ذكر الله تعالى في المجلس                             |
| ۱۷۳         | ١٤ ـ يُسَنُّ ختم المجلس بـ: كفارة المجلس                          |
| ۱۷۳         | ومما نهي عنه في باب: السلام، واللقيا، والمجالسة                   |
| ۱۷۵         | • سنن في اللباس، والزينة                                          |
| 100         | من السُّنَة التيامن في التنعل                                     |
| ۱۷۸         | م: السُّنَّة ليد الياض م: الثاب                                   |



#### فهرس الموضوعات

| لصفحة | الموضوع ا                                            |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۷۸   | من السُّنَّة استعمال الطيب                           |
| ۲۸۲   | من السُّنَّة التيمن عند ترجيل الشعر                  |
| 149   | ومما ينهى عنه في هذا الباب                           |
| ١٩٠   | <ul> <li>سنن في العطاس، والتثاؤب</li> </ul>          |
| ۱٩.   | ١ ـ يُسنّ للعاطس أن يقول: الحمد لله                  |
| 191   | ٢ ـ السُّنَّة ألا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله تعالى |
| 197   | ٣ ــ من السُّنَّة كظم الفم عند التثاؤب، أو رده باليد |
| 190   | • سنن أخرى يومية                                     |
| 190   | ١ ـ قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء، والخروج منه    |
| 197   | ٢ ـ تُسَنُّ كتابة الوصية                             |
| 197   | ٣ ـ السماحة، واللين في البيع والشراء                 |
| 197   | £ ـ صلاة ركعتين بعد كل وضوء                          |
| 191   | <ul> <li>انتظار الصلاة</li> </ul>                    |
| 199   | ٦ ـ السواك                                           |
| 199   | ٧ ـ تجديد الوضوء لكل صلاة                            |
| ۲.,   | ٨ ـ الدعاء                                           |
| ۲۰۱   | بيان ما يُسَنُّ للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو         |
| 3 • 7 | ومما ينهى عنه في هذا الباب: [باب الدعاء]             |
| 3 • 7 | فائدة: ربما يسأل البعض: ماذا أقول في دعائي           |
| ۲۰۲   | كيف كان الصحابة مع القرآن؟                           |
| ٧٠٧   | الذكر فيه حياة للقلوب                                |
| ۸۰۲   | حث الله سبحانه وتعالى على ذكره في مواضع عديدة        |
| ٠١٢   | فهل نحن في بعض أوقاتنا من الذاكرين؟!                 |
| ٠١٢   | الذكر نوعان: مطلق، ومقيد                             |
| 117   | بالذكر يكون العبد من السابقين                        |
| 717   | ومما ورد في سُنَّة النبي ﷺ من أنواع الذكر كثير       |
| Y 1 0 | ئة فه بير المدضوعات<br>** فه بير المدضوعات           |







جميع اللغات



تطبيق



مـوقـع

#### اللغات المترجــم إليها الكتاب

الانجليزية الفرنسية الألمانية الروسية الألبانية البرتغالية الاسطانية البوسنية الأوكرانية الإيطالية العينية الفارسية الأندونيسية الفلينية الكرديــة المندية التايلانديــة التاميلية البنفالية السنهالية النيبالية الكازخية الأذريـــة التركية السواحلية الأمهرية الهوسا اليحوروبك

هي أسْطُر وصفحات، ضمّنتُها سُـنَن وعـبادات: سُـنَن مـأثورة، وعبـادات مجهـولـة ومعلـومـة، وأخـرى مهـجورة، هـي مِنَـحُ من الله - جلَّ في علاه - لهذه الأمَّة؛ ليـسـتـزيـدوا مــن الـطـاعـــات، ويضـاعفـوا الحـسنـات، ويفوزوا بالقـرب من رب الأرض والسموات القـائل: "وما يزال عبدي يتقرب إلـى بالنـوافـل حتى أحبـه"

هي مِنْحُ عالية الفضل، جليلة القدر، عظيمة الثمرة، استقصيت فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره اليومية منذ العلمية؛ لأحمل نفسي وإياك، العلمية؛ لأحمل نفسي وإياك، شمرتها، وطمعًا في التقرب إليه جل وعلا، واجتهادًا في نشرها بين الناس، سائلًا الله تعالى في هالقبول، وحسن الجزاء يــوم والقبول، وحسن الجزاء يــوم المثول بيـن يديه جـل وعلا.

د عَالِيُّكْ بِنْ حُمُود الْمِرْجِي